هيئة كتابة التأريخ نوابغ الفكر العربي

نملة شماب احمد





وذارة الشقافة والاعدد

داراللاتوون النقافية العامة



طباعة ونسطر

دار الشيؤون الشقافية السعامية «آفياق عربيية»

رئيسس مبطسس الادارة :

التكتور مجنسن جناستم التموسدوي

حسقوق الطبسع محسفوظة

تنعنسون جمسيع السراسنات

باسم السبيد رئيس مجلس الإدارة

العبشوان :

العسراق بفسداد داعتظميت

ص. ب ، ۲۰۲۷ ـ تلکسس ۲۱۱۱۳ ـ مساتـف ۱۰۳۲ و



ماماة نوابغ الفكر العربي

عقبة بن نافع الفهري

نهلة شبهاب احمد

الطمهة إلاولى السنة ١٩٨٩

#### المقدمية

تئتي قضية دراسة الشخصيات التاريخية في تراثنا القومي الحضاري ضمن اطار الفهم الواعي ، للفعل التاريخي الكبير الذي جسدته تك الشخصيات ، في صنعها للأحداث التاريخية المهمة ، على الأصعدة الفكرية ، أو السياسية ، أو الاجتماعية ، أو العسكرية .. التي تركت آثارها الايجابية الواضحة في مسار الواقع ضمن ابعاده الزمنية في الماضي والحاضر والمستقبل .

وإذا كانت تلك الشخصيات محكومة بظرفها الذاتي والموضوعي ، وبواقعها ضمن اطار العصر الذي ظهرت فيه ، وقدمت معطياتها وابداعاتها المختلفة ، الا أن مايميز تلك الشخصيات هو قدرتها الفائقة في التعامل مع معطيات عصرها ، والتفاعل مع الواقع المعيش ، من خلال المضاف في تفكيرها وسلوكها وامكاناتها في التحكم بالظروف الصعبة التي تجتازها ، واستجابتها العالية للتحديات ، لتحقيق الانجاز المطلوب منها ضمن اطار تخصصها .

والتاريخ العربي الاسلامي زاخر بتلك الشخصيات ، التي يعجز المرء عن حصرها ودراستها بصورة مستفيضة فلقد حفلت مراحله التاريخية المختلفة بالكثير منها ، فقدمت ابداعاتها وانجازاتها المتميزة في شتى نواحي الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والعلمية .

ودلت الوقائع والأحداث في مسار الأمة العربية الحضاري ، وفي عمق المتداد تاريخها ، وحتى يومنا هذا أن بالأمة حاجة دائماً إلى الرموز التاريخية المثلة بالقادة التاريخيين المبدعين الذين تنجبهم الأمة ، وتصقل

واهبهم وابداعاتهم الضعاب والمعاناة ، ليعبروا عن همومها وطموحاتها ، يقودوها نحو ماتصبو اليه ، في ان تكون سباقة بين امم الأرض في ايصال سائتها الانسانية التي اوكلتها لها الإرادة الالهية وعلى مسر العصور والازمان .

ويبدو لنا من خلال دراسة تاريخنا العدبي الاسلامي ، وتاريخنا المعاصر ، ان الأمة العربية كانت دائماً وماتزال تجد نفسها وخلاصها ، وتنطلق نحو اداء رسالتها من خلال رموز سياسية او فكرية أو دينية تتمثل في قادة ناضجين يمتلكون الخواص القيادية المطلوبة ، لهم حضورهم التاريخي الفاعل ، حتى لكأن رموز القادة هي المثال والنموذج عند الانسان العربي في هذه المنطقة ، حتى لكأن هؤلاء القادة هم الحافز نحو الابداع الحضاري ، والانطلاق الفكري والسياسي .

ان مسيرة الأمة العربية حفلت بقادة عظام . كان لهم دورهم المبدع في صنع الفعل التاريخي ، وتغيير عجلة التاريخ ، نقول هذا ونحن ندرك ان سمات ومواصفات القائد تستمد من تاريخ عصره ، وتضافر الظروف الذاتية والموضوعية في تشكيل لبنته الصلبة القوية ، اي ان القائد هو ابن الأمة ، ونتاج عبقريتها ، وخصوصيتها في الحياة والمجتمع ، وإن هذه السمات المستمدة من ملامح الأمة لاتطمس ملامح وخصوصية القائد ، اذ ان دوره لايقف عند الانفعال بالحدث التاريخي ، وإنما يسهم هو شخصياً في صنع الحدث ، وفق رؤيته الذاتية ، التي لاتعيش بمعزل عن رؤية الأمة الموضوعية ، وظروف اللحظة التاريخية ، والمرحلة التي افرزت الحدث .

وشخصية القائد العربي المسلم عقبةبن نافع الفهري ، احدى

الشخصيات التاريخية الجذابة ، التي استطاعت ان تتحول الى رمز في تاريخ الأمة ، رمز يقف بجدارة مع بقية الرموز التاريخية ، في التاريخ العربي الاسلامي ، بل لاأعدو الحقيقة أذا قلت أن شخصية عقبة قد اكتسبت بعدها الرمزي ، كأفضل مايكون عليه الرمز ، في تحوله الى مثال ونموذج والى بعد واقعي عملي تاريخي ، نظراً لما يتمتع به من ميزات وخصائص ذاتية ، ترجع الى كفاءته ومقدرته العسكرية ، وشدة اخلاصه وتفانيه ، في سبيل انجاز المهام والأهداف التي يؤمن بها ، فهو من أوائل المسهمين في عمليات الفتح العربي الاسلامي لبلاد المغرب ، ولفترة طويلة تزيد على ربع عمليات الفتح العربي الاسلامي لبلاد المغرب ، ولفترة طويلة تزيد على ربع القرن ، منذ أن كان أحد قادة والي مصر ، عمروبن العاص .

ومنا هنا كثرت الاشارات التاريخية اليه في مصادرنا الأولية ، التي افردت له اسهاماته ومساحة مهمة ، مشيرة الى اهمية دوره في الفتح العربي الاسلامي ونشره الاسلام واللغة العربية .

ونجد حتى الوقت الحاضر اهتماماً كبيراً بعقبة وعهده في المغرب العربي ، فثمة عدد من المؤرخين المعاصرين الذين اهتموا به ، واشاروا اليه اشارات دقيقة ، ولكن هذه الشخصية \_ على مايبدو \_ لم تنل العناية الكافية من البحث والتقصى .

ورغبة في تقديم هذا الرمز التاريخي بحجمه الحقيقي ، ولخطورة دوره التاريخي في المغرب ، أعدت هذه الدراسة للتعريف به ، وبانجازاته الباهرة ، السياسية والعسكرية والادارية والعمرانية .. في ما اولة لكشف اللثام عن شخصية آسرة فاعلة في تاريخ الأمة العربية .

# الفصل الأول ظمور عقبة بن نافع على مسرح الأحداث

#### اولًا : نسبه ونشاته : .

هو عقبة بن نافع بن عبد قيس<sup>(۱)</sup> بن لقيطبن عامرين أمية بن الظرب بن الحارث ، من بني فهر<sup>(۱)</sup> بطن من بطون قريش <sup>(۲)</sup>

ولد في عهد رسول الله ( ﷺ ) (") ، ويحدد ابن عذاري مولده قبل وفاة الرسول محمد ( ﷺ ) بسنة واحدة (") . وهنالك رواية ثانية مخالفة لروايته تذكر ان ولادته كانت قبل هجرة الرسول ( ﷺ ) بسنة واحدة ٢٢١ م (") .

واغلب الظن ان هذه الرواية الثانية أصبح من الأولى ، لأن عقبة دخل مع اببه نافع بن عبد قيس مصر ، وشهد فتحها ، واختط بها ، وكانت بداية فتح مصر سنة ١٨ هـ / ١٣٦ م . كما عهد اليه من قبل عمروبن العاص بقيادة حملة لفتح زويلة سنة ٢١ هـ / ١٤٢ م (٣) . ولهذا يبدو من غير المحتمل ان يدخل عقبة غمار الحرب وعمره ( تسبع سنوات ) ويتولى قيادة جيش وعمره لايتجاوز الـ ( ثلاث عشرة سنة ) .

وكانت لعقبة صلة قرابة بعمروبن العاص ، وقد تباينت الروايات بشأن هذه الصلة ، فنسبها فريق من المؤرخين الى ناحية الأم ، فابن حزم يذكر مثلاً أن عقبة هو شقيق عمرو من أمه (أ) ، كما ورد أيضاً أنه ابن خالة عمروبن العاص (أ) . أما الفريق الآخر فقد جعل هذه الصلة من جهة الأب ، وذكر أن عقبة وعمراً ولدا عم (أ) .

ويرى احد المؤرخين المحدثين ان لهذه القرابة علاقة كبيرة بظهور عقبة على مسرح التاريخ (١) ، وفي هذا تقليل من اهمية شخصيته ، وبخس لقدرته وكفاءته . ومن جهة أخرى لايمكن لابن العاص ، وهو المعروف بذكائه وحنكته العسكرية ان يضع مصير جيش العرب المسلمين لاسيما في

عهد الخليفة عمرين الخطاب \_ رضي الله عنه \_ بيد عقبة بن نافع لكونه أحد اقربائه فقط ، لأن اي اخفاق يصيبه سوف تنعكس آثاره سلبياً على ابن العاص نفسه ، لأنه لم يحسن التصرف في اختيار قادة اكفاء لجيشه .

والواقع ان اهم الأسباب التي دعت عمروبن العاص الى اختيار عقبة هو مايتمتع به من مقدرة وكفاءة قتالية وقيادية ، اكتسبها من خلال البيئة العسكرية التي نشأ فيها ، فأبوه نافع بن عبدقيس اشترك في فتح مصر ، وارسله ابن العاص على قيادة جيش لفتح أرض النوبة في مصر (۱۱) . كما كان لقومه من بني فهر من قريش دور مشرف وملحوظ في حروب ماقبل الاسلام ، وفي الفتوحات الاسلامية .

ومما يؤكد قدرة عقبة وكفاءته ، عدم استغناء امراء مصر الذين جاءوا بعد عمروبن العاص عنه ، فقد أبقوه في الخدمة من سنة ٢١ هـ / ٦٤٦ م الى سنة ٥٥ هـ / ٦٧٤ م ، وفيها عزل عن ولاية افريقية ، ولم يكن عقاباً له بسبب خطأ ارتكبه ، وانما لأسباب اخرى سوف نتطرق اليها فيما بعد .

## ثانياً : الأوضاع العامة في المغرب قبيل الفتح والتحرير العربي الاسلامي

### الموقع الجغراق :

تتحدد المنطقة الجغرافية لبلاد المغرب العربي في الأقاليم الممتدة من برقة ، غربي مصر شرقاً الى المحيط الاطلسي غرباً ، وتنتشر شمالاً بمحاذاة البحر المتوسط ، وتمتد جنوباً في عمق الصحراء الكبرى(١١) ، وهي تضم الآن كلاً من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا .

وتداخلت لدى الكتاب العرب لفظة افريقية بالمغرب ، واعطت مدلول مصطلح المغرب (۱۰) ولكنها حددت فيما بعد بتونس وشرقى الجزائر (۱۰) .

وفي ضوء ذلك امكن تقسيم المغرب العربي على اربعة أقسام هي:

البرقة (انطابلس)، وطرابلس (طربيلة): وهما الاقليمان الأولان من ناحية الشرق لبلاد المغرب، ومن الملاحظ ان بعض الكتاب يدخلهما ضمن افريقية (المغرب الأدنى)(۱۱)، والبعض الآخريدخل طرابلس فقط، أما برقة فلا يدخلها اصلاً ضمن المغرب كله(۱۷).

٢ ـ المغرب الأدنى: ويسمى يه « افريقية » ، وتمتد من الحدود الغربية لطرابلس شرقاً الى بجاية غرباً (١٠) ، ويشمل مناطق تونس الحالية ، وبعض الأجزاء الشرقية من الجزائر ، وكانت قاعدته مدينة القيروان ، وسمى بالأدنى ، لأنه اقرب بلاد المغرب الى دار الخلافة في المشرق .

" المغرب الأوسط: ويمتد من الحدود الغربية لبجاية شرقاً ، حتى وادي ملوية غرباً ، الذي يعد الحد الفاصل بين المغرب الأوسط والمغرب الأقصى ، وقاعدته تلمسان (۱۱) . ويشمل مناطق وسط الجزائر وغربها وسمي بالمغرب الأوسط ، لتوسطه بين المغرب الأدنى والأقصى .

٤ - المغرب الأقصى : ويمتد مابين وادي ملوية وتلمسان شرقاً ، حتى المحيط الاطلسي ، عند مدينة آسفي غرباً ، وقاعدته مدينة فاس<sup>(٢)</sup> . وسمي بالمغرب الأقصى لبعده عن مركز الخلافة في الشرق ، ويشمل مناطق الملكة المغربية الحالية ، وموريتانيا .

وتجدر الاشارة الى ان هذا التقسيم وهذه الحدود والفواصل المصطنعة غير طبيعية ، لأن المغرب يكون كياناً واحداً متجانساً من النواحي

الجغرافية ، والبشرية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، .. وهذا ينسجم مر مطالب الشعب المغربي العربي الكبير ، من جديد ، ليكون سنداً وظهراً قوي للمشرق العربي في التحرر ، وبعث الوحدة العربية الكبرى من المحيط الى الخليج (٢٠٠) .

وكان للموقع الاستراتيجي للمغرب وامتداده على طول شواطى. البحر المتوسط شمالاً واطلاله على المحيط الاطلسي غرباً ، وكثرة موارد، وخيراته قيمة كبيرة أغرت الشعوب به وأطمعتها بالسيطرة عليه حتى مجي، العرب المحررين الفاتحين ، فقد توالت عليه هجمات الرومان ، والوندال والقوط ، والبيزنطيين .. ، وكان لجميع هؤلاء تأثيرات متفاوتة في سكار المغرب العربى .

#### الأوضاع السياسيـــة :

كان المغرب عشية الفتح العربي الاسلامي يرزخ تحت الحك البيزنطي الذي يعد امتداداً للحكم الروماني ، حيث انتهى حكم الوندال المغرب على ايدي البيزنطيين منذ سنة ٣٣٥ م ، وقد بذل البيزنطيون جهوا كبيرة من أجل اعادة سيطرتهم ونفوذهم ، كما كانت عليه ايام الامبراطور الرومانية(٢٠) ، الا أن المناطق التي احتلها البيزنطيون كانت أقل بكثير ما المناطق التي كانت تحت سيطرة الرومان ، واقتصرت على المناط الساحلية ، وبعض المراكز الحصينة في الداخل(٢٠) ، أما بقية البيلاد فا يستطع البيزنطيون التوغل فيها قط ، لافي الهضاب والجبال العالية ، ولاؤ المناطق الصحراوية ، ولافي المناطق التي تقع في أقصى المغرب على المحيد الاطلسي ، فقد كانت في أيدي أمراء مستقلين من السكان المحليين

يناهضون هيمنة الأجنبي على البلاد ، وقد اشار الى ذلك ابن خلدون بقوله : وكان للبربر في الضواحي وراء ملك الأمصار المرهوبة الحامية ، ماشاء من قوة وعدة ، وعدد وملوك ورؤساء وأقبال وأمراؤها لايرامون بذل ولاينالهم الروم والافرنج في ضواحيهم تلك بمسخطة الاساءة ه(17) .

ومن أجل السيطرة على البلاد ، قامت السلطة البيزنطية الغمازية بتقسيمها ادارياً على سبع مقاطعات ، حكم الثلاث الأولى منها قناصل (Consulaies) ، ثما الأربع الباقية فكان يحكمها مديرون (Praesides) . ثما الأربع الباقية فكان يحكمها مديرون (Praesides)

وكان على رأس السلطة البيزنطية حاكم يدعى بـ (قائد امبراطور) (Unprefet Dupretoir) زا سلطة واسعة ومطلقة ، بيده كل الشؤون القانونية والقضائية والمالية والدينية .. ، يساعده فيه ذلك عدد من المستشارين والموظفين ("")

أما من الناحية العسكرية فقد وجهت السلطة البيرنطية المحتلة المحتلة المتسامها الى تنظيم الجيش الذي كان يتالف من ثلاثة عناصر ، وهم البيرنطيون ، ومنهم الفرسان والمشاة ، والسكان المحليون ومنهم الفرسان والمشاة ، والمشاة ، والمشاركون في الحرس الإمبراطوري ، الجنود المرتزقة (٢٧) .

ولم ينحصر اهتمام السلطة البيزنطية بالجيش فحسب ، بل وجهت اهتمامها بشكل اكبر الى تحصين مناطق نفوذها ، ذلك ان الحاكم العسكري كان يعتمد في الجانب الدفاعي على التحصينات المنيعة التي اقامها ، اكثر ن اعتماده على الجنود ، لذا فقد بنيت حصون وقلاع جديدة ، فضلاً عن عادة بناء الحصون الرومانية التي هدمها الوندال وتجديدها ، حتى تكون مداً منيعاً تقي البيزنطيين من ثورات سكان البلاد المحليين وهجماتهم (٢٠٠٠) .

وقد حكم البيرنطيون المغرب حكماً عسكرياً ، فكانت السلطة بيد بطريق مقره ( قرطاجنة ) يقيم معه اركان حربه وحاشيته العسكرية ، وكان البطريق احياناً يجمع بين السلطتين العسكرية والمدنية ، ويطلق عليه لقب اكسوخوس Exavque (٢٠)

ولم يحسن البيانطيون التعامل مع السكان المحليين ، لذلك لم يتمكنوا من استمالتهم الى جانبهم ، بل اثارت حفيظتهم سياسة التعسف والمغالاة في فرض الضرائب الباهظة ، والاتاوات ، وتفشي الرشوة بين جميع طبقات الحكام والموظفين (٦٠) . كما ان عمال البيزنطيين وموظفيهم كانوا على درجة كبيرة من القسوة والطغيان والطمع ، فقد كان همهم الوحيد جمع المال والاثراء ، دون الاهتمام بأمور البلاد العامة (٢٠)

ومما زاد في سوء الأوضاع الخلافات المذهبية في الدين المسيحي ، فيما يعتقده عامة الشعب ، عن الذي يعتقد به رموز السلطة في البلاد ، الذين اتبعوا سياسة الاضطهاد المذهبي ضد السكان المحليين (۱۳ الله الستقزازهم واندلاع العديد من من الشورات الوطنية ضدهم (۱۳ التي قاومها البيزنطيون باستخدام منطق القوة في سبيل كبح جماحها ، وعندما فشلوا في ذلك اتبعوا سياسة ( فرق تسد ) بين عناصر السكان ، وضربوا بعضهم ببعض ، مما ساعد على انتشار الفوضى وفقدان الأمن ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (۱۳ المن الموضى وفقدان الأمن ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (۱۳ المن الموضى وفقدان الأمن ، وتدهور

وقد أدى هذا النزاع بين البيزنطيين والسكان المحليين الى اضعاف سلطة البيزنطيين ، ومما زاد الأمر سوءاً تضعضه الوضع الداخلي للامبراطورية البيزنطية بمجيء أباطرة صغار السن ، ضعفاء ، لم يملكوا

القدرة والكفاءة الادارية ، لاحكام سيطرتهم على شوون الامبراطورية وممتلكاتها . وقد شجعت هذه الظروف على قيام الحركات الانفصالية ضمن السلطة البيزنطية نفسها ، فقد اعلن البطريق (جرجير Gregory) الحاكم البيزنظي في افريقية سنة ٦٤٦ م استقلاله ، ونصب نفسه امبراطوراً على المتلكات البيزنطية في المغرب<sup>(۱)</sup>

#### الأوضاع الاجتماعية والاقصادية:

يشكل البربر العنصر الأساس والغالب لسكان المغرب قبيل الفتسح العربي الاسلامي ، الذين سنأتي الى ذكرهم ، فضلاً عن اقليات سكانية من الأفارقة والروم البيزنطيين المحتلين ، الذين اسلفنا الحديث عنهم .

وقد تعددت الآراء بشأن الأفارقة ، لاسيما اصولهم وجنسيتهم ، فثمة من يرى انهم ينتمون الى العرق الافريقي الزنجي (٢٠٠٠) . وهناك من يعتقد انهم من البربر الذين خالطوا الروم وصاهروهم ، وكونوا نسلاً مولداً ، لاهو بالرومي ولا بالبربري الخالص (٢٠٠٠) ، ويرى آخرون انهم من بقايا الشعب القرطاجني القديم (٢٠٠٠) ، وهناك أشارات عند بعض المؤرخين العرب تؤيد انتماءهم الى اصول بين طية (٢٠٠٠) ، ولهذا يبدو أن الأفارقة كانوا عنصراً خليطاً من بقايا الأمم التي احتلت بلاد المغرب كالرومان ، والوندال ، والبيز نطيين (٢٠٠٠).

وقد تركز استيطان الافارقة في المناطق الساحلية حول مدينة برقة (١١) ، وفي مدينة قابس (٢١) ، وعند منطقة مدينة المنستير (٢١) ، وتوغل قسم منهم في الداخل في المنطقة التي تقع فيها مدينة فاس الحالية ، في المغرب الأقصى في مكان يدعى بعقبة الأفارقة (١١) .

أما البربر فهم السكان الأصليون الذين يمثلون الغالبية العظمى من العناصر البشرية التي استوطنت في شمال افريقية .

وقد اختلف الكتاب في لفظة البربر واصلها ، ومن الذي اطلقها على سكان المغرب ، فمنهم من فسرها لغوياً على اساس انهم يتكلمون بلغة تختلط فيها الأصوات غير المفهومة ، فقيل لهم : ما أكثر بربرتكم ، فسموا بالبربر("" . ومنهم من زعم ان كلمة البربر جاءت من انتسابهم الى بربر ، احد اجدادهم("").

ومهما يكن من امرهذا الاختلاف ، فالظاهر ان هذه اللفظة دخيلة ، لم يطلقها البربر على انفسهم ، بل اخذوها عن الرومان ، وهي مشتقة من لفظة (Barbari) اللاتينية ، التي اطلقها الرومان على الأقوام التي لاتتكلم اللغة اللاتينية ، او اليونانية ، اذ ان البربر كثيراً ماكانوا يسمون انفسهم بالأمازيغ ، ومعناها : الرجال الأحرار(٢٠٠) .

وكما اختلف الكتاب العرب في لفظة البربر ، فانهم اختلفوا أيضاً في الأصول التي انحدورا منها ، والمناطق التي جاءوا منها الى المغرب ، وقد تعددت وتباينت الآراء في هذا المجال ، لكن معظم هذه الآراء على الرغم من اختلافها ، تشير الى ان البربر ينتسبون الى اصول كنعانية ، أو حميرية ، هاجرت من الجزيرة العربية الى المغرب (١٠١٠) ، ويعضد هذا ان نسّابة البربر أنفسهم يرجعون بعض القبائل البربرية الى اصول عربية ، فقد ذكر ابن خلدون ان نسّابة ( لواته ) ، ينسبون انفسهم الى حمير ، و ( هوارة ) الى كندة ، أما نسّابة ( زناته ) فينسبون انفسهم الى العمالقة والى حمير (١٠٠٠) . وجرياً على سياسة التفرقة التي اتبعها المستعمرون الأوربيون ، فقد

أشاعوا أن أصل البربر أوربي \_ آري ، وإن الدماء البربرية ماهي الا مزيج من الدماء الحامية ، والدماء الآرية ، وكان هدفهم من وراء ذلك ، توجيه انظار البربر نحو أوربا ، وبث التفرقة بين العرب والبربر ، واحكام السيطرة على المغرب ، واقناع البربر بانهم والعرب جنسان متباعدان ، ليست ثمة صلة تربط بينهم ، في حين أن العرب والبربر ماهم الا أبناء عمومة ، يرجعون الى أصل واحد (") وأن مسار الحضارة العام في المغرب بأصوله الاجتماعية والدينية والثقافية والاقتصادية ، ظل مرتبطاً بمسارات الحضارة في المشرق العربي ، وبأت تاريخ المغرب العربي جزءاً لايتجزا من تاريخ المشرق العربي ، وبأت تاريخ المغرب العربي جزءاً لايتجزا من تاريخ المشرق العربي .

وعلى الرغم من اختلاف المؤرخين العرب في اصول البربر ، نراهم جميعاً متفقين في تصنيفهم الى مجمعوعتين كبيرتين لكل منهما نمطها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ، فالبعض منهم عرف الاستقرار والتمدن ، والبعض الآخر ألف حياة التنقل والبداوة (٢٠) ، وهناك من يفسر تقسيم البربر على أساس قبلي ، يجمعهم جذمان عظيمان ، وعلى هذا الأساس قسمت قبائل البربر على القسمين الآتيين :

القسم الأول: سموب ( البرانس ) ، نسبة الى برنس بن بر ،

والقسم الثاني: سمو ب ( البتر ) ، نسبة الى مادغيسبن بر ، المقلب ب ( الابتر ) ، والبرانس تجمعهم سبع قبائل ، وهي ازداجة ، ومصمودة ، وأوربة ، وعجيسة ، وكتامة ، وصنهاجة ، واوريغة ، وهناك من اضاف اليهم ، لمطة ، وهسكورة ، وكزولة ، وهؤلاء ينقسمون الى عدة بطون صغيرة . اما البتر فتجمعهم اربع قبائل رئيسة ، وهي اداسة ،

ونفوسة ، وضريسة ، وبنولوا الأكبر ، وهـؤلاء أيضاً ينقسمون الى عدة بطون صغيرة (٢٠٠٠ .

ومن القبائل التي كانت تتميز بالكثرة والقوة زمن الفتح العربي الاسلامي ، اوربة ، وهوارة ، وصنهاجة ، من البرانس ، ونفوسة ، وزناتة ، ومطغرة ، ونفزاوة من البتر ، وكانت اوربة تتقدم هذه القبائل لكثر عددها وشدة بأسها وقوتها(١٠) .

ولم يكن البربر على وفاق ، بل كانوا في نزاع مستمر ، بسبب التفاوت والاختلاف في النواحي الاقتصادية والاجتماعية ، فلطالما كانت لقبائل البترتشن غزواتها على النواحي العمرانية للبرانس ، وهذا النزاع كان له تأثير كبير في الوجدة السياسية للبلاد ، مما سهل غزوها واستعمار الشعوب الاخرى لها ، فقد استغل كل من الرومان والبيزنطيين هذا الخلاف ، وساندوا البرانس ضد البتر ، وبثوا التفرقة بينهم ، وألبو بعضهم على بعض ، من أجل أن يخلولهم الجو ، ويحكموا سيطرتهم على البلاد (٥٠) .

وكانت الديانة الوثنية من عبادة الأصنام ، والظواهر الطبيعية كالشمس والقمر وعبادة الحيوانات هي الغائبة المنتشرة بين البربر (١٠) ، ولكن الى جانب هذه الديانات انتشرت المسيحية في مناطق محدودة بين البربر المستقرين في المناطق السماحلية بحكم خضوع هذه المناطق للسيادة الرومانية البيزنطية ، والاحتكاك بهم ومعايشتهم (١٠٠) . وكان للديانة اليهودية وجود في المغرب أيضاً ، فقد دان بعض البربر باليهودية التي انتشرت بين بعض قبائلهم في بعض مناطق المغرب الادنى والمغرب الأقصى (١٠٠).

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في المغرب ، فقد كان السكان

يمارسون مهنة الرعي وتربية الأغنام ، لما كانت تتميز به أراضيهم من خصب وكثرة مراع ، الى جانب ممارسة التجارة بشكل واسع مع المناطق المجاورة لهم ، لاسيما مع مصر والسودان وصقلية .. وكانت اهم تجارتهم هي الأغنام والصوف والزيت والعسل والشمع والقطران والفلفل والفواكه والحبوب كالشعير والحمص والعدس<sup>(١٠)</sup> .. الى جانب بعض المعادن كالحديد والنحاس<sup>(١٠)</sup> .. اما تجارتهم مع المناطق الافريقية الأخرى فكانت هي الملح الذي كان يبدل بالذهب ، فقد كان الملح والذهب اهم مادتين في التجارة الصحراوية ، الى جانب السلع الأخرى المحمولة الى الصحراء والسودان كالنحاس المسبوك والقمح والثياب الملونة .. ويقابل ذلك استيراد العنبر والشب والرقيق والعاج الإبنوس وانياب الفيلة والجلود الشركسية (١٠).

ان هذا الازدهار الاقتصادي النسبي دفع بعض السكان المحلين المنتفعين من هذا الوضع ، سواء في مناطق الداخل او في المناطق الساحلية الى الوقوف بوجه اي تغيير يمكن ان يحدث نتيجة لدخول قوة خارجية الى الغرب لاعتقادهم ان ذلك سوف يؤثر سلباً في مصالحهم التجارية ويجعلهم يفقدون مزاياهم الاقتصادية التي ينعمون في ظلها ، لاسيما التجارة ، التي تعد المحور الاساس لاقتصادهم ، وهكذا لعب هذا العامل دوره الفاعل في مقاومة بعض السكان المحليين للجيش العربي الاسلامي ، حال دخوله المغرب لأول مرة .

ويتضح من وصف الأوضاع العامة ان المغرب قبيل الفتح العربي الاسلامي كانت تعمله الاضطرابات المستمرة والتفكك الداخسي ، والانقسامات المذهبية ، وثورات السكان المحليين الدائرة على السلطات البيزنطية ، ترافقها احياناً حركات انفصالية يقوم بها بعض الولاة

البيزنطيين في المغرب عن السلطة المركزية ، مما اضعف السيادة البيزنطية على بلاد المغرب ، ومهد الأوضاع لدخول العرب المسلمين وطردهم للنفوذ البيزنطي منها .

## ثالثاً: انجازات القادة العرب الذين سبقوا عقبة بن نافع في دخول بلاد المغرب

ترجع البدايات الأولى لفتح المغرب الى عهد الخليفة عمرين الخطاب ورضي الله عنة \_ سنة ٢١ هـ / ٦٤ م ، فبعد ان تم لعمروين العاص فتح مصر والاسكندرية ، واصل سيره غرباً نحو برقة (٢٠٠٠) ، وقد دعته الى ذلك الضرورة العسكرية والدفاعية ، لتأمين الفتح العربي الاسلامي لمصر ، بوجه خطر البيزنطيين ، فقد كان من المحتمل ان يتخذوا برقة قاعدة هجومية على العرب الفاتحين ، من اجل استرجاع مصر ، بعد ان ثبت لابن العاص ان هناك اتصالات جرت بين حاكمي الاسكندرية وبرقة ، وقد اشار الواقدي الى استعانة حاكم الاسكندرية بحاكم برقة في اثناء الفتح العربي لمصر ، اذ ارسل الأول هدية ورسالة للثاني ، يعلمه بوصول العرب الى مصر ، وانتزاعها من سلطة البيزنطيين ، وطلب منه العون والنجدة (٢٠٠٠) ، وقد عرض وانتزاعها من سلطة البيزنطيين ، وطلب منه العون والنجدة (٢٠٠٠) ، وقد عرض ماكم برقة الهدية والرسالة على ارباب دولته ، واستشارهم في الامر ، فنصحوه ان ينصر صاحب الاسكندرية ، خوفاً من توجه العرب الى بلادهم أيضاً ، فأجابه الى ذلك ، وأمر ابن اخيه اسطفانوس ان يمضي في اربعة اليضاً ، فأجابه الى ذلك ، وأمر ابن اخيه اسطفانوس ان يمضي في اربعة الإض مقاتل لمعاونة صاحب الاسكندرية ومساندته (٢٠٠٠).

فضلاً عن ذلك فانه ماكان لأهل برقة ومصر من علاقات قوية ، حتى ان

بعض قبائلهم عدت نفسها من سكان مصر الاقباط<sup>(۱۰)</sup> ، ولهذا فقد كان لابد لفلول الجيش المنهزم في الاسكندرية ان تتجه الى برقة ، وتستجمع قواها هناك لشن الهجوم على مصر ، من أجل استرجاعها ، وهذا مادفع ابن العاص لمتابعة سيره والتوجه نحو برقة ، الى جانب الدافع الأساس ، وهو نشر الدين الاسلامى ، وتحرير الأجزاء الباقية في الشمال الافريقى .

توجه ابن العاص الى برقة على رأس جيش يقدر بنحو أربعة آلاف مقاتل ، من مختلف القبائل التي اسهمت في فتح مصر ، وبشكل خاص اولئك الذين يسمون بالمديين الذين جاءوا مع الزبيربن العوام ، لاسيما العشائر اليمانية من مهرة ، وحضرموت ، وخولان ، ومعافر ، ولخم ، والصدف (۱۱) ، ومن ضمنهم عشائر من الحجاز مثل فهر وبني عبدالعزى من قريش ، والانصار (۱۱) ، وقد سلك هذا الجيش الطريق المحاذي للساحل ، ودخل برقة سنة ۲۱ هـ / ۲٤۱ م (۱۱) . دون أن يلاقي أي مقاومة تذكر ، وصالح عمروبن العاص أهلها الذين كانوا من قبيلة لواتة البترية ، التي يصفها أبن خلدون بانها « بطن عظيم متسع من بطون البربر البتر »(۱۱) ، على جزية مقدارها ثلاثة عشر الف دينار (۱۷) .

وتشير المصادر الى حسن طاعة اهل برقة ، حتى انهم كانوا يرسلون الجزية الى مصر ، حين يستحق دفعها ، ويشير ابن عبد الحكم الى ذلك بقوله : 

ه لم يكن يدخل برقة يومئذ جابي خراج ، انما كانوا يبعثون بالجزية اذا جاء وقتها ، (٢٠٠٠ . ويؤكد البلاذري هذه الرواية ويضيف ان اهل برقة كانوا أخصب قوم في المغرب واكثرهم حباً للسلام (٢٠٠٠ .

وقد تباينت الآراء والأسباب التي قدمها المؤرخون المحدثون حول عدم مقاومة اهالي برقة للعرب المسلمين الفاتحين ، رغم تميزهم بكثرتهم

وقوتهم ، والتي يمكن اجمالها الى ماكانوا يعانون من وطأة نظام الحكم البيزنطي وتعسفه الشديد في فرض الضرائب ، وممارست الاضطهاد الديني ، فما ان جاء الفتح العربي الاسلامي حتى وجدوا فيه الفرصة المناسبة للتخلص من الحكم البيزنطي ، كما وجدوا في الدين الاسلامي مايلبي حاجاتهم اليومية ، ومما يؤيد هذا القول حسن طاعة اهل برقة ، واستمرار ولائهم للعرب الفاتحين ، خلال الفترات التي توقف فيها العرب عن فتحهم للمغرب ، في الوقت الذي كان بامكانهم فيه ان ينقضوا العهد مع العرب لو ارادوا ذلك .

تابع ابن العاص مسيرته من برقة بمحاذاة الساحل الى طرابلس الناف ان نجاحه في فتح برقة بسهولة ، قدم له برهاناً مقنعاً على ان باستطاعته ان يهيىء قواته للهجوم على طرابلس ، وفي اثناء سيره الى طرابلس فتح في طريقه مدينة اجدابية (۲۰ صلحاً ، على جزية مقدارها حمسة آلاف دينار (۲۰ ، وتجمع معظم المصادر على وصول عمروبن العاص الى مدينة طرابلس سنة الفاتحين ، وكانت حصينة جداً فامتنعت من العرب المسلمين الفاتحين ، فحاصرها عمروبن العاص ، فاستنجدت حاميتها البيزنطية بقيسة نقوسة ، التي كانت تدين بالنصرانية (۲۰ ) . ولايعرف شيء عن موقف نفوسة من طلب الحامية ، تلبية او رفضاً ، ولكن اذا افترضنا انها قدمت لها العونة فربما كان هذا بسبب تشابه المعتقد الديني ، ووجود مصالح العونة فربما كان هذا بسبب تشابه المعتقد الديني ، ووجود مصالح اقتصادية مشتركة بين الطرفين ، فقد كانت قبيلة نفوسة تمارس التجارة الصحراوية بين المناطق الداخلية ومنطقة السواحل ، ومن هنا جاءت المساعدتهم للروم البيزنطيين ، وبعد مرور شهر على حصار طرابلس لعبت البيزنطيين في الساحل (۲۰ ) وبعد مرور شهر على حصار طرابلس لعبت

المصادفة دورها ، فقد اكتشف نفر من المقاتلين العرب المسلمين تغرة مكنتهم من اقتحام المدينة في الساحل الغربي ، ولم ينج من الروم البيزنطيين غير من استطاع الهرب الى السفن تجاه البحر<sup>(٢١)</sup>

وفي اثناء محاصرة ابن العاص لطرابلس ارسل جزءاً من جيشه بقيادة بسربن ابي ارطأة أما فافتتحها الى ودان أما وكانت عملية بسره فده تهدف الى تأمين ظهر ابن العاص في الداخل ، وضرب تحركات القبائل في تلك المنطقة ، ومنعها من القيام بأي عمل من شأنه ان يعيق تقدم الفاتصين العرب ، وهذه هي السياسة نفسها التي اتبعها عند فتحه لبرقة وارساله عقبة بن نافع بفتح زويلة كما سنأتي الى ذكر ذلك تفصيلاً ، وان دل هذا على شيء فانما يدل على عمق تفكير ابن العاص وبعد بصيرته ، كما يقدم لنا برهاناً على ان عمليات الفتوح لم تتم بشكل عشوائي اعتباطي ، بل تمت ضمن خطة مدروسة (١٠٠٠).

وماكاد ابن العاص ينتهي من فتح طرابلس حتى عجل بارسال جزء من جيشه الى مدينة صبراته الحصينة لفتحها<sup>(٢٨)</sup> . وكان اهلها قد تحصنوا واخذوا حذرهم عندما سمعوا بوصول جيش العرب الفاتحين الى طرابلس ، وعندما امتنعت عليه طرابلس ، وضرب عليها الحصار ، شعرت صبراته بالأمان ، ولم يعبأ أهلها بجيش المسلمين ، ولكن ما ان انتهى ابن العاص من فتح طرابلس ، حتى باغتهم بجنده ، فانتصر عليهم ، ودخل مدينتهم ، من بواباتها ، وغنم مافيها (٢٠) .

وعزم ابن العاص على مواصلة الفتح غرباً ، فكتب الى الخليفة عمرين الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ليستأذنه في فتح افريقية بقوله : « ان الله قد فتح علينا طرابلس ، وليست بينها وبين افريقية الاتسعة أيام ، فأن رأى أمير

المؤمنين ان يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل """ . وقد اشار ابن عذارى الى هذا ، ولكن روايته احتوت على اضافات تصور لنا قوة واستعداد العدو ، وفي هذا مايوحي بان مواصلة الفتح كان يقتضي امدادات كبيرة" . وقد رد الخليفة على ابن العاص بالرفض وقال : « لا انها ليست بافريقية ، ولكنها المفرقة غادرة ، لا يغزوها احد مابقيت "" . وقد جاء هذا الرد متفقاً مع ماهو معروف عن الخليفة عمربن الخطاب - رضي الله عنه - من حرصه الشديد على جيش العرب المسلمين ، وعدم السماح بزجه في ميادين بعيدة عن مركز الخلافة ، لأن ظروف الدولة الناشئة لم تكن تسمح بذلك ، يضاف الى هذا أيضاً صعوبة طبيعة المنطقة نفسها ، وبعد مراكز امدادات الجيش وتموينه ".

ولهذا كله لم يكن من الحكمة السياسية والعسكرية ان تتقدم وتتوغل الجيوش العربية الاسلامية الى غربي مصر ، قبل ان تركز اقدامها فيها ، وقد ثبتت صحة وجهة نظر الخليفة عندما وصل كتاب المقوقس الى عمروبن العاص يبين له فيه ان الروم يريدون نقض العهد الذي بينه وبينهم (١٠٠٠) ، فعاد مسرعاً الى مصر ، بعد ان ترك عقبة بن نافع حاكماً على برقة (١٠٠٠) . ولكن ابن العاص لم يتفل نهائياً عن بلاد المغرب ، بل كان يبعث باستمرار حملات استطلاعية لتقصي اخبار المنطقة ، ومعرفة احوالها ، ومراكز الضعف والقوة فيها ، وقد اشار ابن عبدالحكم الى ذلك بقوله : « كان عمرو يبعث الجريدة من الخيل فيصيبون الغنائم ، ثم يرجعون «(١٠٠٠) . وكان لعقبة بن نافع دور كبير في الاسهام بهذه الحملات الاستطلاعية ، كما سنرى فيما بعد

ولكن ، وبعد أن تولئ عثمان بن عفان - رضي ألله عنه - الخلافة ، قام بعزل عمروبن العاص من ولاية مصرسنة ٢٥ هـ / ٦٤٥ م ، واسندها إلى اخيه في الرضاعة عبداشين سعدين ابي سرح (١٠٠٠). وقد سار ابن ابي سرح على خطى ابن العاص ، في ارسال السرايا الاستطلاعية ، لتغير على اطراف افريقية (١٠٠٠). وكانت هذه السرايا تعود باخبار تشجع الاقدام على فتح افريقية ، مما حمل ابن ابي سرح الى اخبار الخليفة بانشطة هذه السرايا في فتح افريقية ، وكان الخليفة متردداً في موافقته ، ولكنه في النهاية ، وبعد ان استشار الصحابة في أمر الفتح ، ووافقوه على ذلك ، اذن له بافتتاحها (١٠٠٠) ، وقد جهز الخليفة عثمان بن عفان ــرضي الله عنه ــ ابن ابي سرح بجيش ضم العديد من القبائل العربي في الحجاز والمدينة (١٠٠٠) ، ونفر كبير من الصحابة ، منهم عبداللهبن عمر ، وعبداللهبن الزبير ، وعبداللهبن العباس (١٠٠١) . وقد بلغ تعداد هذا الجيش حوالي عشرة آلاف مقاتل ، اذا العباس دالله ويش مصر ، وحامية برقة (١٠٠٠)

 (عقوبة) "" على بعد يوم ولبيلة من سبيطلة ، وقبل ان يحتدم القتال بين الفريقين ارسل ابن ابي سرح رسله الى جرجير يدعوه الى الاسلام ، أو أداء الجزية ، فامتنع واستكبر "" ، فبدأ القتال ، واستمرت المعركة أياماً ، انتهت بهزيمة البيزنطيين ، ومقتل جرجير ، ودخول العرب الفاتحين الى سبيطلة "" . ثم أخذ أبن أبي سرح يبث السرايا في أرجاء المغرب الأدنى ، فبلغت قصور قفصة "" ، ومرمجانة "" ، وتابعت فلول الجيش البيزنطي المنهزم إلى حصن الاجم "" ، وخاصرتهم هناك ""

وعندما رأى اهل افريقية انهم لايملكون القدرة على مواجهة العرب الفاتحين ، عرضوا على ابن ابي سرح الصلح ، مقابل دفع مبلغ كبير من المال ، قدره مليونان ونصف مليون دينار(١١٠) ، أو شلاثمائية قنطار من الذهب ، بشرط أن يغادر العرب بلادهم(١١١١) ، وقد وأفق أبن أبي سرح على ذلك ، وعاد مسرعاً الى مصر ، حيث ادرك ان مواصلة الفتح وتثبيت اقدام العرب في افريقية ليس بالأمر الهين ، فمعركة سبيطلة لم تفتح الأبواب امام العرب لفتح افريقية ، بل اقتصرت على فتح جزء محدود منها ، ومن اجل " تحقيق ذلك كان لابد من السير الى الشمال والسيطرة على قرطاج (١١١) ، والكثير من القلاع والحصون البيزنطية المنتشرة على الساحل(١١٠٠) ، ولكن أبن ابي سرح لم تكن لديه القدرة الكافية التي يمكن أن يواجه بها جيش البيزنطيين شمال البلاد ، وقبائل البربر في جنوبها ، فقد خشى من ان يقوم البيزنطيون بقطع خط الرجعة عليه ، وشن هجوم مضاد باتجاهه (١١١١) ، بعد ان بعدت الشقة بينه وبين مركز الامدادات في مصر ، فضلاً عن ذلك فانه من غير المحتمل فيذلك الوقت المبكر ان يكون العرب راغبين بتأسيس قاعدة ثابتة في المغسرب (٢٦٧) . لذا فقد اكتفى ابن ابي سسرح بالانتصسار الذي حققه ،

والغنائم الكبيرة التي حصل عليها المقاتلون ، حيث تشير المصادر الى ان نصيب الراجل بلغ الف ديناروالفارس ثلاثة آلاف دينار(١٠٠٠) وعاد الى مصر ، بعد ان قضي سنة وشهرين(١٠٠١) ، ويقال سنة وثلاثة أشهر(١٠٠١) ، في هذه الحملة دون ان يقوم بأية اجراءات عسكرية او ادارية ، من شأتها ان تثبت اقدام العرب الفاتحين هناك(١٠٠٠) .

ولكن على الرغم من ان هذه الحملة لاتعدو ان تكون حملة استطلاعية طويلة الأفد ، الا انها لم تخل من بعض النتائج المهمة ، فقد كانت ضربة قوية للبيزنطيين ، اذلتهم ، وكسرت شوكتهم ، بحيث لم تعد لهم تلك القوة التي كانوا عليها قبل الفتح العربي الاسلامي ("") ، فضلاً عن ذلك فأن اقبال بعض زعماء البرر على اعتناق الاسلام يعد ("") كسباً كبيراً للعرب المسلمين .

وفي سنة ٣٤ هـ / ٣٥٤ م حدث اشتباك بحري بسين البيزنطيين والعرب المسلمين ، بسبب هجوم الاسطول البيزنطي ، بقيادة قسنطنطينبن هرقل ، على شرقي البحر المتوسط ، نتيجة فتح العرب لافريقية ، ودارت المعركة بين الفريقين ، وكانت نتيجتها هزيمة البيزنطيين وانتصار العرب ، وقد سميت هذه المعركة بـ ( ذات الصواري ) ، لكثرة صواري المراكب واجتماعها المعركة .

وقد توقفت الفتوحات بعد ذلك بسبب اضطراب الأحوال الداخلية للخلافة في المشرق ، على اثر الفتنة التي ادت الى مقتل الخليفة عثمان بن عفان مرضي الله عنه مسنة ٣٥ هم / ١٥٥ م ، وما اعقبها من صراع بين الخليفة علي بن ابي طالب مرضي الله عنه ما ومعاوية بن ابي سفيان (۱۳۰۰) ولكن ما أن استقر الأمر لمعاوية ، وبويع بالخلافة سنة ١١ هم / ٦٦١ م ، حتى قام باعادة عمروبن العاص الى ولاية مصر ثانية ، فاست أنفت

الحملات على المغرب من جديد (١٢٦) .

ولاتوجد معلومات عن نشاط كبير ومميز لعمروبن العاص في المغرب خلال ولايته الثانية على مصر ، سوى قيامه بارسال بعض الحملات الصغيرة الى برقة وطرابلس ، ويرجع السبب في ذلك الى الاضطرابات والمشكلات التي كانت تعاني منها الخلافة الأموية في المشرق(١٢٠٠) ، وهي في بداية تأسيسها ، بحيث لاتسمح لها بالتفكير للقيام بفتوحات واسعة تحتاج الى قوات عسكرية كبيرة ، في الوقت الذي هي بأمس الحاجة فيه الى هذه القوات ، لتركيـ ن سلطتها وتثبتها .

ولهذا فقد اقتصر ابن العاص على ارسال حملة صغيرة الى برقة بقيادة شريك بن سمي المرادي ، لاخضاع قبائل لواته ، فتمت مصالحتهم (١٢٨) .

وبعد رفاة عمروبن العاص سنة ٤٣ هـ / ٢٦٣ م ، عين ابنه عبدالله من قبل معاوية ، ثم عزله معاوية ، وولى اخاه عتبة بن ابي سفيان ، وعزله وولى مكانه عقبة بن عامر الجهني سنة ٤٤ هـ / ٦٦٤ م (٢٠٠١) ، ثم اتضد معاوية قراراً بفصل حامية (خربتا) ، ونقلها الى افريقية ، وعين معاوية بن حديج السكوني قائداً لها ، واسند اليه امر مواصلة الفتوح هناك ، وجاء تعيينه بهذا المنصب تثميناً لقابليته بوصفه قائداً عسكرياً جيداً ، ولكثرة رجال عشيرته في مصر ، وجهوده في تأييد الخليفة عثمان بن عفان \_ رضي الله رجال عشيرته في مصر ، وجهوده في تأييد الخليفة عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ وبالتالي تأييده أيضاً لمعاوية في صراعه لنيل الخلافة (٢٠٠٠) .

وقد قام معاوية بن حديج في سنة ٥٤هـ / ٦٧٥ م بحملة كبيرة لاستكمال الفتوحات العربية في بلاد المغرب (١٣١١ ، وجاءت هذه الحملة على اثر تردي الأوضاع الداخلية لافريقية ، واضطراب العلاقة بين السكان المحليين

والحكام البيزنطيين وتدهورها("") ، وبلغ تعداد جيش ابن حديج حوالي عشرة آلاف مقاتل ، وكان معظم هذا الجيش يتكون من جند مصر ، في حامية خربتا("") . وقد ضم ايضاً عدداً من الصحابة والتابعين من مشاهير مكة والمدينة ، منهم عبدالملكبن مروان ، وعبداللهبن عصربن الخطاب ، وعبدالشبن الزبير ، ويحيى بن الحكم بن العاص ، وجبلة بن عصرو الانصاري("") ، وغيرهم من اشراف قريش .

ومضى ابن حديج بجيشه سالكاً الطريق الساحلية ماراً بمدينة طرابلس ، التي لم تبين المصادر موقفها من هذه الحملة ، ومن المحتمل انها قد استسلمت ونزلت عند حكم ابن حديج ، الذي ولي عليها رويفع بن ثابت الأنصاري (١٢٠) ، وبذلك أمِنَ من انتفاضة اهلها ، كما أمِّنَ طريق رجعته ، فيما لو اضطر الى الرجوع ، وقد تابع ابن حديج سيره حتى دخل افريقية فوجدها مضطربة تماماً (١٣١) ، ونزل بجيشه عند (قمونية ) ، وهي موضع مدينة القيروان(١٢٧) ، ثم رحل منها الى جبل يقال له ( القرن ) ، أو جبل ( ممنطور ) (١٦٨٠ ، واتخذ بالقرب منه منزكزاً مؤقتاً القامة الجيش واستراحته ، وعندما وصلت انباء حملة ابن حديج الى مسامع البيزنطيين ، جهزوا جيشاً لملاقاة العرب المسلمين الفاتحين ، تحت امرة بطريق يدعى نقفور(١٣١) ، واخرج له ابن خديج عبداشبن الزبير عبلي رأس سرية من الفرسان ، وسيار حتى نزل في موضيع غير بعيد عن سوسية ، ولما علم الجيش البيزنطي بقدومه انسحب إلى مدينة سوسة (١٤٠) ، ومن هناك اقلع نقفور هو ورجال جيشه في البحر ، وولى هارباً ، بعد أن أنبزل أبن الزبير الهنزيمة بقواته<sup>(۱۱۱)</sup> . وقد عزز ابن حديج هذا النصر بنصر آخر ، عندما ارسل سرية اخرى لفتح مدينة جلولاء "" ، التي تبعد عن القيروان نحو اربعة وعشرين ميلًا ويبدو ان العرب لم يلاقوا صعوبة في اقتحام اسوار هذه المدينة وهدمها ، لانها لم تكن على درجة كبيرة من القوة والمتانة """

وبعد فتح مدينة جلولاء ، توجه ابن حديج بالجيش كله شمالاً ، وافتتح مدينة بنزرت ، وغنم كثيراً من نواحيها("" ، ولكن ابن حديج شأنه شأن القواد الفاتحين الذين سبقوه عاد بجيشه الى مصر سنة لاع هر / ٦٦٧ م ("") ، من دون ان يقوم بتدعيم الانتصارات التي حققها ، في الوقت الذي كانت الظروف فيه مشجعة على ذلك ، فالبيزنطيون في حالة تعيسة ، وافريقيا تعاني من مشكلات واضطرابات بسبب محاولة البيزنطيين فرض ضريبة جديدة على الأهالي مساوية لما كانوا قد دفعوه لابن ابي سرح سابقاً ، لهذا فقد كانت حملة ابن حديج شبيهة الى حدما بحملة ابن ابي سرح ، اي انها كانت حملة استطلاعية طويلة الأمد (٢١٠)

ويشير بعض مؤرخينا الى ان ابن حديج قد بعث حملة الى صقلية قبل فتحه لبنزرت سنة ٤٦ هـ / ٦٦٦ م ، بقيادة عبدالله بن قيس ففتحها ، واقام المسلمون هناك شهراً ، ثم عادوا الى افريقية بغنائم كثيرة ، وأصنام من الذهب والفضة مرصعة بالجوهر(١٠١٠) ، ولكن يبدو انه من غير المحتمل قيام مثل هذه الحملة على صقلية ، لأن حملة ابن حديج كانت حملة برية ، وام تكن حملة بحرية ، وان مثل هذه الحملة تحتاج الى اسطول قوي ، لم يكن متوفراً لدى ابن حديج ، ولم يكن العرب قد انشاوا في ذلك الوقت قاعدتهم البحرية في افريقية ، مما يسهل عليهم مطاردة العدو في البحر(١١١٠) .

وبانتهاء حملة ابن حديج على افريقية ، تبدأ مرحلة جديدة من الفتح العربي الاسلامي للمغرب ، تتميز عن المراحل السابقة ، بشكلها المنظم والمستقر ، وذلك على يد الفاتح الكبير عقبة بن نافع الفهري ، الذي عهد اليه بولاية افريقية بعد معاوية بن حديج .

## 

دخل عقبة بن نافع المغرب اكثر من مرة ، تارة جندياً مقاتلاً مع بقية المقاتلين ، وتارة قائداً لحمالات وجهت لتحريره ، وقد اكتشف عمروبن العاص شخصية عقبة العسكرية ، ومايتميز به من مقدرة قيادية ، وشجاعة فائقة ، وحب ، وحماسة شديدة لنشر دين الاسلام ، واعلاء كلمة الله ، لهذا فقد اختاره لقيادة الجيش في حملة لفتح ( زويلة ) ، في عمق الصحراء ، بعد ان اتم هو فتح برقة سنة ٢١ هـ / ١٤٢ م ، وكان هدف ابن العاص من هذه الحملة ، هو تأمين ظهره من الداخل ، وضرب تحركات القبائل في تلك المنطقة ، ومنعها من القيام بأي عمل من شأنه ان يعيق تقدم الفاتحين العرب في المناطق الساحلية ، من المغرب ، وقد تمكن عقبة من فتحها بسهولة ، وصارت المنطقة المتدة بين برقة وزويلة تحت سيطرة العرب المسلمين

وقبل أن يعود عمرو بن العاص إلى مصر بعد فتحه طرابلس ترك عقبة بن نافع قائداً على حامية برقة فظل مقيماً هناك يعمل جاهداً في سبيل نشر الاسلام بين أهالي هذه الأقاليم ، وتثبيت أقدام العرب في هذه الصحاري الواسعة .. وإنا عزل الخليفة عثمان من عفان .. وهي الشاعت .. عمروين السلم عن ولاية عصر ، وولاها عينداشين سعدين أدي سدح سنة العالمي عبن ولاية عصر ، وولاها عينداشين سعدين أدي سدح سنة البي سرح الل افريقية افتحها سنة ٢٧ هـ / ٢٤٣ م انتصمت خامية برقة وقيادة عقية بن تقع الى عينته (١٠٠) ولايد من الن عقية بن تقع قد الما يلاة حسناً في جهاده تحت والية ابن الي سرح ، واسهم في النجاح عنده الحفاة ، الذ أنه معالاتك فيه ان عقية الكسب خلال هذه المدة التي قضاها منذ حملته الأولى على رويلة ، حتى قديم ابن الي سبرح خيرات واسعة عن افريقية ، متى قديم ابن الي سبرح خيرات واسعة عن افريقية ، متى قديم ابن الي سبرح خيرات واسعة عن افريقية ، في حيد التهاء حملة ابن يتواسي البلاد ، وكان طبيعياً ابن يلم يتواسي البلاد ، وكان طبيعياً ابن يلم البي عبر علاد عقية الى بيقة ، ويديد و انه يقي عنالك مرابطاً ، ويشير ابن اليه عبروين الغلم ، ورديله منذ عندها البلم عبروين الغلم ، ورديله منذ عندها البلم عبروين الغلم ، ورديله الحيهة القريبة المبيحة ورويله منذ عندها البلم عبروين الغلم ، ورديله الحيهة القريبة المبيحة بيرقة القاعدة القبية التهدمة والمناه المبينة المبيحة بيرقة القاعدة القبية التقدمة والمسؤولة عن حيالته الجيهة القريبة المبيحة بيرقة القاعدة القبية التقدمة والمسؤولة عن حيالة العبية القبية المبيحة بيرقة القاعدة القبية التقدمة والمسؤولة عن حيالة العبة القبية التقدمة والمسؤولة عن حيالة المبيحة القبية المبيحة المبيعة القبية المبيعة القبية المبيعة المبيعة القبية المبيعة المبيعة المبيعة القبية المبيعة القبية المبيعة القبية المبيعة القبية المبيعة المبيعة القبية المبيعة القبية المبيعة المبيعة المبيعة المبيعة القبية المبيعة القبية المبيعة المبيعة المبيعة المبيعة القبية المبيعة المبي

وبكانا السنطاع عقية بن تاقع باعتراله الحياة السياسية ، وعدم السياسية ، وعدم السياسية ، وعدم السياسية عنان تعالى المعتراكه بالفتية الكبيري ، التي ابت المحقل الخليفة عنان بن حسراع بين الفضة عليين لي سنفيان المعتراع بين الفضة عليين لي سنفيان المعتراة على مرتحه الفتال مركزاً جهوده وامكاناته المسكرية الجهاد ، وقتال اعداء الاسلام موقد كان لهذا الموقف اثريد الابجابي الكبير في إعاقة وتعطيل اعداء الاسلام موقد كان لهذا الموقف اثريد الابجابي الكبير في إعاقة وتعطيل اي مقدم وهجوم المنزنطيين على بيلاد المنامين مستخلين بيناك انتشقالهم بأرداتهم ومشكلاتهم الداخلية .

وها أن استقر الوضع لصناع مطبيعين أبي سفيان ، ويوبع بالخلافة منه الاهدان الدولاية مصر ، واستانف الأوبلاية مصر ، واستانف الأثير ارسال حملاته إلى المغيب نوجه عنيتمن الفع القيلم بحملات اشبه ماتكون بالمحال استطاره في المحلسيق المختلف عزاته ، والات التي كانت قد أبيت العرب الفاتحين في اسبق ، والتها تقتمت العرب الفاتحين في الشف التي المحلف والمحلف والمحلف والمحلف والمحلف والمحلف والمحلف عليا الفع والمحلف والمح

ثم عاد بعد ذلك الله مصر ، وشهد وفاة عمروين العاص متهرجوال برقة . ويبور أنه اشتراد في حملة ابن حديج التي اشريد اليها سابقاً الله فللسلار تشير الله اشتراد في حملة ابن حديج التي اشريد اليها سابقاً الله فللسلار تشير الله الله عقبة قام بحملات في المنافق الصحراوية في سنة والمنافق المحروبية بيقتم سوسة ويتزويت ، فقد أمر عقبة بالتوجه جنوباً افتح صحراوات طواليس واقريقية ، مسابسته في تأمين ظهره من الخلف القائد عمروبين العامل تقسها ، وسياسته في تأمين ظهره من الخلف .

وعلى الزعم من أن بعض الوزيد كانن عبدالحكم، والنكزي ، الذي ينقل عنه المناه من المناه علي النواز على ينقل عنه المناه علي حملة عقبة بن نافع عده ضمن قترة ولايته الأولز على العربية ولايته الأولز على العربية ولكن هذا على مليبو غير صحيح ، لأن القامة باعسال النويقية واحدة في ولايجوز تعيين والدي الولاية واحدة في ولايجوز تعيين والدي الولاية واحدة في

فترة واحدة ، لهذا فسن المحتمل ان هذين المؤرخين قد خلطا بين حملة عقبة بن نافع سنة ٤٦ هـ / ٦٦٦ م ، بصفته اميراً وقائداً للجيش ، وبين حملته سنة ٥٠ هـ / ٦٧٠ م ، بصفته والياً على افريقية .

وقد توجه عقبة بن نافع من برقة سنة ٤٦ هـ / ٦٦٦ م ، ونزل عند ( مغمداش ) ، غربی ( سرت ) ، وعسکر بجیشته هناك ، ثم استخلف عمروبن على القرشي ، وزهيربن قيس البلوي على الجيش ، وسار بنفسه ، ومعه اربعمائة فارس ، واربعمائة جمل ، وثمانمائة قربة ماء ، حتى قدم ( ودأن ) فافتتحها ، لأنها كانت قد ارتدت ، ونقضت العهد الذي ابرمته مع بسربان ابی ارطأة سانة ۲۲ هـ / ۱۶۳ م ۱۵۰۱ ، شم تلقدم ناحسو ( فزان )(۱۱۰ ، وافتتح عاصمتها ( جرمة )(۱۱۰ ) . وقد سنهل عليه خضوع ( جرمة ) فتح بقية قصور ( فزأن )(١٦٢) ، ثم تقدم نحو ( خاوار ) ، ويسمى أيضاً بـ ( واجان ) ، وهو حصن منيع يقع على ظهر جبل وعر في أول الصحراء الكبرى ، وكان يمثل عاصمة اقليم ( كوّار ) ، فسار اليه خمس عشرة ليلة ، فما وصل دعا اهله إلى الاستلام ، فأبوا ، وطلب منهم الجزية فامتنعوا بحصنهم ، فصاصرهم شهراً ، فلم يتمكن من فتحه فتركه (۱۱۲) ، وتابع سيره الى امام ، وفتح قصور ( كوّار )(۱۱۱) ، ثم كرّ راجعاً عن طريق (خاوار) ، لكنه خدع اهله بعدم التعرض له ، وسار مسافة ثلاثة أيام ، فظن أهل ( خاوار ) أنه لم يعود اليهم ، فاطمأنوا لذلك ، وفتحوا أبواب حصنهم ، وأقام عقبة بن نافع وجيشه بعض الوقت بموضع يسمى (فاء الفرس) ، وبعد أن استراح جيشه ، قرر عقبة مباغتة أهل ( خاوار ) ، فقفل راجعاً اليهم ، سالكاً طريقاً غير الطريق التي أقبل منها ، حتى طرقهم ليلًا ، ودخل حصنهم عنوةً ، وغنم مافيه (١٦٠) ، ثم انصرف راجعاً عن طريق ( زويلة ) الى معسكره في ( مغمداش ) ، بعد رحلة دامت نحو خمسة أشهر ، وكان من نتائج تلك الحملة تركيز وتثبيت سلطان العرب في الصحراء ، ونشر الاسلام بين قبائل البربر هناك . ولم يطل بعقبة المقام في معسكره ( بمغمداش ) ، بل خرج متوجهاً غرباً ، سالكاً الطريق الداخلية ، ماراً بأرض ( مزاته ) ، وافتتح كل قصر من قصورها ، وتوجه نحو المناطق الجنوبية من بلاد تونس ، فافتتح ( غدامس )((()) ، و ( قفصة ) ، و ( قسطيلية )((()))

ويبدو انه عاد بعد ذلك الى معسكره في ( مغمداش ) ، وبقي هناك ، حتى وصله أمر الخليفة معاوية بن ابي سفيان بتوليت افريقية ، وتشير الروايات الى انه كان مقيماً يومئذٍ في مكان بين ( برقة ) و ( زويلة ) حينما وصله أمر الخليفة بالولاية (۱۲۸)

#### هواعش القصل الأول

- ا ـ البلاتري: اتساني الإشراف ، تحقيق : محمد حميد الله ( القلفية : ١٩٥٩ ) : ا / ٢٩٧ . ابن الاثير ، اسد الضابة في معرفة الصحابة ( طهران : بدون تاريخ ) : ٢ / ٢٠٤ : الذهبي ، تجريد اسماء الصحابة ( بوساي : ١٩٦٩ ) : ا / ٢٨٤ .
- ٣-ابن حود عمورة انساب العرب ، تحقيق : عبدالسالام محمد علوون (القلعرة) ١٩٧١ ) ، ص ١٧٨ . أبن عناري ، البيان الغرب في اخبار الإندائي والتقويد . تحقيق : ج . س . كولان ، وليقي بروقتسال (البيدن : ١٩٧١) :
   ١٠ / ١٩ ، وقيد : ابن العارف مكان ابن القليد ، والقاه لنا تحريف .
- ٣ السعداني ، الأنساني، تنطق : رياض مواد (بيبووت : بدون تناويخ ) : ١٩ ٢٥٢ ـ
- المنتواني عبدالبر ، الاستيماني في معرفة الاسمانيد ، تعقيق: على محمد البجاوي (القلامية : على محمد البجاوي (القلامية : ١٩٦٠) : ٢٠ / ١٩٦٠ : ١٠ / ١٩٦٠) : ٢ / ١٩٦٠ : ١٠ / ١٩٦٠ : ١٠ / ١٩٦٠ : ١٠ / ١٩٦٠ : ١٠ / ١٩٠٠ .
  - هـالييان اللغوب: ١٩ / ١٩ .
- المناهي ، الخلاصة النقية في امراء الويقية ( توسُن : ١٦٨٣؛ هــ) ، حي هـ ( تقلَّم ون : ١٦٨٣) هــ) ، حي هـ ( تقلَّم ون حسين مؤسّى ، قتح العرب الفقريد ، القامرة : ١٤٤٧ » ، حي ١٦٨٠ » . الزيار الإعلام ، يدرون : ١٦٨٠ » . : هـ / ٢٠٠ ) . . .
- ٧-انبن عيدالحكم، فتوح مصر والتصويد (القاهرة: ١٩٦١). صور ١٩٣٠.
   البلاتري ، فتوح البلدان ، مواجعة ويتعليق : رضوان محمد رضوان (بيروت : ١٩٨٨) ، صور ١٩٧٠. الفليوي ، تازيخ الرسل والماؤيك ، تحقيق : ابور الفضل ابراهيم (القادرة : ١٩٧٠) ، ٤٠ / ٤٤٠ .
- ورويلة : مدينة كبيرة تعيمة تقع في وسطالصحراء ، متلخمة الرقي السودان ، تشتهير بكثرة النخيش ويتجازة الزقيق الذي كان يجلن النهاس ارض السودان ، ويتجازة الزقية (المقريد الأدنى) وغيرها من النلاد ، السودان ، ويترع منها الزبلاد الربقية (المقريد الأدنى) وغيرها من النلاد ، انظر ، الإصطفوري ، المساك والمماك ، تحقيق : مدمد جابر عبدالعال ،

مراجعة محمد شفيق غريبال ( القاهرة : ١٩٦١ ) ، ص ٢٠ المنكري المغرب في تكريبات المربقية والمغرب ( الجزائر : ١٨٥٧ ) ، ص ١٠ ، ١١ ، مؤلف مجهول ، الاستجمار في عجائب الاحمار ، تنطبق : سعد زغلول عبدالحميد ( الاسكندرية : ١٩٥٠ ) ، حي ١٤٠ ، الحموي : ٣ / ١٥٠ ، ١٦٠ : القرويتي ، آثار الباد واخبار العباد ( بيروت : ١٩٨٠ ) ، حي ٤٠٠ .

٨ـــجمهرة السطب العرب ، ص ١٦٧٠ -

- ﴾ عين الاتير «السد الله الله « ٣٠ / ١٤٠٠) « الن مقلعون » العبير وديوان المبتدة والتعبر ( بدروت «ال١٤٤) » ٣٠ / ١٠٠ / « الروال « ٣٠ / ٢٠٠ /
- النباذ، تحقق : محمد تعيم العقوب ، على ٢٢٨ ، التعبي ، سبي اعتلام النباذ، تحقق : محمد تعيم العقوبي ، ومناون مبالغربي (بيروت: عبدون تعبد العبدان عبدالغربي (بيروت: عبدون تاريخ) : ٢ / ٣٠٠ : تحقق على محمد البداري (القاهرة عبدون تاريخ ) : ٢ / ٣٠٠ .
  - ١١ ــعوَّس ، فتح الحرب المغرب ، حين ١١٠٠ ..
  - ١٠ ـ اين عبداللحكم ، فتوح مصريوالقبيد ، من ٢٧٨ ـ
- الجريان ، المحدد الجريان ، المحدد في المحدد الجريان ، متطبق ، محدد محدد الجريان ، ومحد الجريان ، ومحدد الجريان ، ومحدد الجريان ، ومحدد الجريان ، المراجي العالمي ( المتناورة ، ١٩٤٤ ) ، عمل المدرو المتناد المدروي ، محدد حاج حصائق ، معيناة المراسنات المدروية . ومحدد حاج حصائق ، معيناة المراسنات المدروية . ومداد ١٩٤٠ ، ومداد ١٩٤١ ،
- الا البكيري ـ: اللغيرب ، حين ٢٦ الابن لبي دينال ، اللهامي في الخيال البيانية . ويُونِس مقطّيق عمده شعنام (حونس ١٩٣٧) ) حجن ١٧٠ ــ
- ه التعمري مومف المرفقينة والخيري والانتقاس اليسيانة او النالة من العمري مومف المرفقينة والخيري والانتقاس متحقق المحمون حسني العمري مومف المرفقينة والخيري والانتقاس متحقق المحمون حسني الاسلامي والانتقال المربي الاسلامي في المحل والاستقرار المربي الاسلامي في المحل المرفقة والانتقال المربي الاسلامي في المحل المرفقة والانتقال (مخداد ميلانو ۱۳۸۳) محل الا
  - ۳۰۰ سطرفوري عص ۲۰۰۰ .
- ١٧٠ ــ السنالوري عن الاستقصالانجوال عول اللغرب الاقصى عندهنق عجمتها التلميري

- ومحمد الناصري ( الدار البيضاء : ١٩٥٤ ) : ١ / ٧١ -
  - ۱۸ ـ العمري ، ص ۲۵ .
- ١٩ \_ ابو القدا ، تقويم البلدان ، ص ١٢٢ ، ابن خلدون ، العبر : ٦ / ١٠٢ .
- ٢٠ أبو القداء، تقويم البلدان ، ص ١٣٢ م أين خلدون ، العبر نه ١١٠ .
- ٢١ ـ احمد مختار العبادي ، تاريخ المغرب والاندلس ( الاسكندرية : بدون تاريخ ) ، ص ١٤ ، يحييٰبو عزيز ، الموجنز في تاريخ الجزائر ( بيروت : ١٩٦٥ ) : ١ / ١٠ .
- ٢٢ ـ احمد مختار العبادي ، في التاريخ العباسي والأندلسي ( بيروت : ١٩٧٢ ) ، ص ٢٤٠ .
- ٢٣ ـ شارل اندريه جوليان ، تاريخ افريقينا الشمالينة ، ترجمة : محمد منزالي والبشيربن سلامة ( تونس : ١٩٨٥ ) : ٢ / ٩ ، ١٠ ،
- ٢٤ ـ العبر: ٦ / ١٠٧ ، وانظر: مـوريس لومبار، الاسـلام في مجده الأول، ترجمة: اسماعيل العربي ( الجزائر: ١٩٨٤ ) ، ص ١٨ ، نعمت السعيد، المغرب العربي ( بغداد: ١٩٧٩ ) ، ص ١٠٧ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ .
- ه ٢ ـ مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ١٥ ؛ جوليان ، المرجع السابق : ١ / ٣٦١ .
  - ٢٦ المرجع نقسه : ١ / ٣٦١ -
- ٠ ١٩ / ٢٠ ( ١٩٦٦ : ١٩٦٦ ) ٢٧ ـ السيد عبدالعزيز سالم ، المغرب الكبير ( الاسكندرية : ١٩٦٦ ) ٢٠ Ch. Diehl, l'Afrique By Zantine, P.324 326.
  - ﴿ نَقَلًا عَنَ مَؤْسَى ، فَتَبِحِ العَرِبِ لِلْمَغْرِبِ ، ص ٢٣ ﴾ .
- ٢٨ حسن حسني عبدالوهاب ، خلاصة تاريخ تونس ( تونس : بدون تاريخ ) ،
   ص ٣٣ ؛ ابراهيم احمد العدوي ، بلاد الجزائر ، تكوينها الاسلامي والعربي
   ( القاهرة : ١٩٧٠ ) ، ص ٣٦ ، جوليان ، المرجع السابق : ١ / ٣٦٢ .
- ٢٩ احمد صقر ، مدنية المغرب العربي في التاريخ ( تونس : ١٩٥٩ ) : ص ٣٩٠ ، محمد علي دبوز ، تاريخ المغرب العربي ( بدون مكان : ١٩٧٤ ) : ١ / ٤٤٣ ، جوليان ، المرجع السابق : ١ / ٣٦٢ .
  - ٣٠ ـ صقر ، المرجع السابق ، ص ٣٩٩ .

- ٣١ ـ جوليان ، المرجع السبابق : ١ / ٣٦١ ، السيد عبدالعزيبز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ( بيروت : ١٩٦٢ ) ، هامش رقم ١ ، ص ٢٢ .
- ٣٢ ــ راجع : عمر فروخ ، العرب والاسلام في الحوض العربي في البحر الأبيض المتوسط ، ( بيروت : ١٩٥٩ ) ، ص ٥٦ ، ٥٠ ، ٥٠ .
- ٣٣ ـ جوليان : المرجع السابق : ١ / ٣٦٦ ، صقر ، المرجع السابق ، ص ٣٩٦ ؛
  ابراهيم حركات ، المغرب عبر التاريخ ( الدار البيضاء : بـدون تاريخ ) :
  ١ / ٨٤ / ١
  - ٣٤ ـ صقر ، المرجع السابق ، ص ٣٩٧ .
- ه٣ ـ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر واخبارها ، نشر تشارلس توري ، ( نيوهيفن : ١٩٢٠ ) ، ص ١٨٣ : ابن ابي ديثار ، المصدر السابق ، ص ٢٦ : جوليان ، المرجع السابق : ٢ / ١٠ .
- ٣٦ ـ عبداللطيف محمود البرغوثي ، تاريخ ليبيا الاسلامي ، من الفتح حتى بداية العصر العثماني ( بيروت : ١٩٧١ ) ، ص ٣٢ .
  - ٣٧ ـ محمد مصطفى بازامة ، تاريخ ليبيا ( بيروت : بدون تاريخ ) ١٨ / ٦٥ .
    - E.F. Gautler, Lapess, de Afrique de Nord, Paris, 1973. P.100. ... YA
      - ( نقلًا عن مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ٥ ) .
- ۳۹ ابن عبدالحكم ، فتوح مصرواخبارها ، ص ۲۱۸ : ابن خلدون ، العبر : ٦ / ١١٩ : السلاوي : ١ / ١٠٨ .
- ١٤ انظر : طه ، الفتح والإستقرار ، ص ١٥ ؛ شكري فيصل ، حركة الفتح الإسلامي في المقرن الأول (بيروت : ١٩٨٠) ، ص ١٨٠ ، حسن علي حسن ، تاريخ المغرب العربي ( القاهرة : بدون تاريخ ) ، ص ١٢ ، سالم ، المغرب الكبير : ٢ / ١٣٣ ، احسان عباس ، تاريخ ليبيا من الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع الهجري (بيروث : عباس ، تاريخ ليبيا من الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع الهجري ( بيروث : ١٩٦٧ ) ، ص ١٠ ، لقبال موسى ، المغرب الإسلامي ( قسنـطينـة : ١٩٦٩ ) ، ص ١٠ .
  - ١٤ ـ البكري ، المغرب ، ص ٥ .
- ٢٤ ـ ابن خبرداذبة ، المسالك والممالك ( ليبدن ، ١٨٨٩ ) ، ص ٨٦ ، البكري ، المغرب ، ص ١٧ .
  - ٤٣ المصدر بنفسه ، ص ٥٦ .

24 ـ اللمس نفسه ، حور 144 -

والعقبة: تعني طريقة في الجبل وعرة ، أو هي جبل طويل يتنيز بالصعوبة والشدة. انظر: ابن منظور ، لسان العرب ، طبعة مصورة عن طبعة بولاق ، ( القاهرة : بدون تاريخ ): ٢ / ١١١

هـ البلاتوي ، فتوح البلدان ، ص ٢٣٦ ؛ ابن خانون ، العبو : ٣ / ٣٠ . - كـ النصور تأسه : ٣ / ١١٠ .

الناسودان والتفريد والاستان (الماسيد التهرون الماسودي المستودي وراح المستودي وراح المستودي وراح المستودي وراح التمريد والتقريد والتقريد والتقريد والتقريد والتقريد والتقريد والتقريد والاستان والتقريد والاستان والتقريد والاستان (النيس المستودي والتقريد والاستان والتقريد والاستان (النيس المستودي والاستان والتقريد والاستان (النيس المستودي والاستان التقريد الت

المرافق المولية عن المولية عن المحول المولية عن المحول المولية المولي

معديون ، تاريخ التقوي الكبين : ١١ / ٣٣٠ ، طف، الفتح والاستاران ، ص ٢٠٠ . العدركان ، الرجع النمائق ، ص ٢١٠ .

ومان طون العور الماء

البدر النور حرية ، حيمهوة التساليد العرب ، حور 195 ، 197 م 1974 ، 1974 ، الوق خلفون ، النعور : 17 / 196 ، 18 ، 18 ، وانتقق :

Bucycifepmolific. 1967 fellow. (Albert Billion), , ile FBARRANES, mai bill 1982.

وَهِ ابِنِ خَلَقِينَ ، العَبِي: ٦٠ / ١١١١ ..

عد سلتم ، التقريب الكهابي ١٦٠ / ١٩٩١ . الراهيم المست التعوي ، الأسويون

والبيزنطيون ، (عصر :بدون تاريخ ) ،هن ۱۳۳ . ۱۳۵ - البكري ، النغريب ،هن ۱۳ ، ۱۳۱ ، فين خليون ، العبير : ۲ / ۵۳ هـ ۱۸۵ - المصدر نفسه : ۲ / ۱۰۲ ، ۱۰۷ . ۱۳۵ - المصدر نفسه : ۲ / ۲۰۱ ، ۱۰۷ .

١٤٣٠ : البن حوال ، عبورة الأرض ، منشورات عكتبة للحياة ، (بيريت ١٤٣٠) ،
 عبي ٢٠ ، للبكري ، للغرب عي ٥ : الاستبصار ، عبي ١٤٣ ، لبوللفيدا .
 تقويم للبلدان ، عبي ١٣٧ .

: ٣٠٠ الْيْكَرِينِ ، لِتُغْرِينِي ، هِي ٢٠٠

را تسليل حيل رهي بنه بالليكري وللغرب وهي ١٥٨ و١٣٠٠ الرهري ، مي ١٩٩٠ د ١٩٩٠ .

\*\* مدينة تدييرة وقديمة من بناء الروح ، تقلع في صحراء حبراء التربة ،
 \*\* كانت قبل الختج العربي الإسلامي تسمى انطاباس ، إي المن الخسنة ، ونا ختجه الحرب المشامون سبوها ببرقة ، الكثرة عافيها من الحج ارة المحتلطة ، المحتلطة ، المحتلطة ، المحتلفة ، المحتلفة ، المحتلطة ، المحتلفة ، المحتلف

المقل الاستحمال على ١٤٣٠ المزافقي على ٢٤٣٠ البن صعيد المقيريي ، المؤلف المراكب البن صعيد المقيريي ، المؤلف الم المؤلف المؤلف المقتل المسلميل العيريي (بيروت : ١٤٧٠) ، على ١٤٧٠ المالي (المربط : ١٤٣٠) ، على ١٤٣٠ المالي (المربط : ١٤٣٨) ، على ٨٧ ، المواللان المؤلف الماليان الم

> ٣٣ - الواقدي عقوج الشنام (حيروت عبون قاريخ): ٣٠ / ٢٠٠ . ٣٤ - المصرر فلسنه : ٣ / ١٠٠ . والغير :

George Mick, F.G., By Zindines, Herback and Andrela 7th contany Libys, Antiquity, Vol. 44, 1967, P. 1280.

خَدَنَادِ إِن الوحدات العسكرية البيرنطية التي كانت موجودة في بيقة تقلصت بسبيه أرسال بعني المجموعات الواجهة تقدم العرب في مص

٣٠٠ ـ نين سرور ، سيمين السناب العرب ، مين ٢٩٠ .

- ٦٧ ـ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر وأخبارها ، ص ٦١ ، ٩٣ ؛ وانظر ؛ طه ، المرجع السابق ، ص ١١١ -
- ٦٨ الطبري: ٤ / ١٤٤ : الكندي ، كتاب الولاة والقضاة ، مهذب ومصبحح بقلم رقن كست ( بيروت : ١٩٠٨ ) ، ص ٩ ، ١٠ ، الورتيلاني ، نزهة الانظار في فضل علم التاريخ والإخبار ، تحقيق : محمدبن ابي شلب ( بيروت : ١٩٧٤ ) ، ص ٢٢ .
  - ١١٦ / ١١٦ -
- ٧٠ ابن عبدالحكم ، فتوح افريقية والاندلس ، تحقيق : عبدالله انيس الطباع (بيروت : ١٩٦٤) ، ص ٢٩ : البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٢٢٥ : (ويذكر ان فتح الرقة جاء بعد حصار ومقاومة من قبل أهلها ) : البلخي ، صورة الإقاليم ، مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا للكلية الأداب ، رقم ٣٢٩ , ورقة ٣٩ : قدامة ، الخراج وصناعة الكتابة ، تحقيق : محمد حسين الزبيدي (بغداد : ١٩٨١) ، ص ٣٤٢ .
  - ٧١ \_ فتوح افريقيا والاندلس ، ص ٣٠ ،
    - ٧٧ \_فتوح البلدان ، ص ٢٢٦ .
- ٧٣ طرابلس : مدينة كبيرة وقديمة ، تعني المدن الثلاث ، وتقع على ساحل البحر
   المتوسط ، يحيط بها سور عظيم مبني من الحجر الصلد ، خصبة وعامرة ،
   كثيرة الفواكه والخيرات ، يمارس معظم سكانها مهنة التجارة .
- انظر: البلخي ، ورقة ٢٩ ، الاصطفري ، الأقاليم ( جوته : ١٨٣٩ ) ، ص ٢٠ ، الادريسي ، ص ٤٨ه ، الاستبصار ، ص ١١٠ ، القرويني ، ص ٤٠٨ .
- ٧٤ اجدابية : مدينة كبيرة ، تقع في الصحراء بين برقة وطرابلس ، وتبعد عن البحر المتوسط اربعة اميال ، لها مرسى يسمى بالماحور ، تكثر فيها البساتين واشجار النخيل .
- ائـظر : البكـري ، المغـرب ، ص ؛ الادريسي ، ص ١٣٢ ؛ الحـمـوي : ١ / ١٠٠ .
- ٥٧ ـ المصدر نقسه : ١ / ١٠٠ ، وانظر : طه ، الفتح والاستقرار ، ص ١١٢ ؛
   عباس ، تاريخ ليبيا من الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع الهجري ،

- ص ۲۱ .
- ٧٦ انظر: ابن عبدالحكم، قتوح افريقية والاندلس، ص ٣٠ ، البلاذري، فتوح البلدان، ص ٣٠ ؛ ابو الفدا، البلدان، ص ٣٢٧ ؛ قدامة، ص ٣٤٢ ؛ ابن عذاري : ١ / ٨ ؛ ابو الفدا، المختصر في اخبار البشر ( مصر ؛ بدون تاريخ ) : ١ / ١٦٤ ، التجاني، رحلة التجاني، قدم لها حسن حسني عبدالوهاب ( تونس : ١٩٥٨ ) ، ص ٣٣٧ ؛ ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي ( النجف : ١٩٦٩ ) : ١ / ١٩٩٩ .
  - ٧٧ \_ ابن عذاري : ١ / ٨ ؛ التجاني ، ص ٢٣٩ .
    - ٧٨ ـ طه ، المرجع السابق ، ص ٥٤ ، ١١٢ .
- ۷۹ ـ ابن عبدالحكم ، فتوح افريقية والاندلس ، ص ۳۱ ؛ ابن الأثير ، الكامل : ۳ ـ ابن عبدالحكم ، فتوح افريقية والاندلس ، ص ۳۱ ؛ السلاوى : ۱ / ۷۳ .
- ٨٠ ـ بسر بن ابي ارطأة : من بني عامربن لؤيبن غالببن فهر ، يكنى بابي عبدالرحمن ، مختلف في صحبته ، شهد فتح مصر واختطبها ، وكان من غلاة مؤيدي معاوية ، وشهد معه معركة صفين ، وكان معاوية قد وجهه الى اليمن والحجاز سنة ٤٠ هـ ، وقيل انه توفي في المدينة ايام معاوية بن أبي سفيان ، وقيل في الشام ايام عبدالملك بن مروان .
- انظر: ابن عبدالبر: ١ / ١٥٧ ١٦٦ ؛ ابن الاثير، اسد الغابة : ١ / ١٧٩ ، ١٨٠ ؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء : ٣ / ٤٠٩ ، ١٠٠ ، دائرة المعارف الاسلامية ، ترجمة محمد ثابت الفندي وآخرين ( القاهرة :١٩٣٣ ) : ٢ / ٦٣٣ ، ٦٣٣ .
- ٨١ ودان : جزائر نخل متصلة . وعمارات كثيرة ، تقع جنوب مدينة صبرت .
   انظر : الادريسي ، ص ١٣٣ ؛ الحموي : ٥ / ٣٦٦ ؛ ابن سعيد المغربي ،
   ص ١٢٧ .
  - ٨٧ ـ قارن : بمؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ٥٧ .
- ٨٣ صبراته : مدينة قديمة وحصينة ، تقع بناحية طرابلس على ساحل البحر المتوسط ، انظر : الحموي : ٣ / ١٨٤ ، الحميري ، الروض المعطار في خبر الاقطار ، تحقيق : احسان عباس ( بيروت : ١٩٧٥ ) ، ص ٤٥٤ .
- ٨٤ ابن عبدالحكم ، فتوح افريقية والاندلس ، ص ٣١ ، ٣٢ ، ابن الاثبير ،

- الكفيل : ٣٠٠/ ٣٠٠ ؛ التجاني ، عن ٢١٦ ، السلاوي : ١ / ٣٧٠ . عند خابل عبدالحكم ، فتوح مصر والخرب ، عن ٢٣٠٢ .
  - ١٠٠ مالينان الغيب ١٠٠ / ٨٠.
  - ١٨٠٠ لين عيدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، عبي ٢٣٢ .
- الماريخون عندون علوب ، المقتوحات العربية الكبرى ، تدريعة : خيبري حماد ( بغداد : بدون تاريخ ) ، من ٢٣٤ ، مسن علي حسن ، تاريخ المعربي ( المقادرة : بدون تاريخ ) ، من ٢٨٠ .
- ١٩٠٠ المن عبدالتكم ، طنوح مصر واللغرب ، ص ١٣٣ ؛ وانظر : محمد العربوسي المناه على عمد العربوسي المناه . المنوسي المناه .
- وَ الْمِلْنَوْنِي وَقَدِى الْمِلْدَانَ وَ عَلَى ٢٣٣ وَ الْمَسِوِي : \$ / ٢٣٠ ؛ الْمُولِيونِي ، \$ / ٢٣٠ ؛ الْمُولِيونِي ، \$ / ٢٣٠ ؛ الْمُولِيونِي ، \$ / ٢٣٠ مَقَدَ ٢ .
  - الأحفقوح مصريواللغرب عص ٢٣٣٠ .
    - · TYTE you will style the territory
- الله المنظم عبدالحكم عقبوح فيريقية والانتخاس عبي ٢٠ اليوالعيب اختيقات عليه العرب اختيقات عليه المنظم المنظ
- مه سالبو المعرب المن الله م المنظلين المال المنظلين المال المنظلين المال المنظلين المال المنظلين المن
- ٣٧٠ البلائري الفتوح البلائن ، حي ٢٧٨ ، فيو العرب ، حي ٢٨ : قدامة ، حي ١٣١٣ ، فين علافري ١١٠ / ٢٠ : الفيري ٢٧١ / ٢٠ ، ٣٠ ، قد ٢٠ .
- - ٣٠ النبالذيني . التوح البيندان ، صي ٣٢٧ : ( بيندي بنيان هذه الصعالة معتلات سنته ٣٧ نف ، يويتال سنة ٢٧ عد الو ٢٠٠ هـ ) الليطاوي . التاريخ البيطوي .

تعليق : محمد عملاق آل بجر العلوم ( النجف : ١٩٧٣) : ٣ / ١٩٧٠ الطبيع : ٤ / ١٩٧٠) الطبيع : ٤ / ١٩٧٠ ( ويضيف أن أبن أبي سرح قلم يحلك سابقة لافريقية منتقد عن عناوي : ١٩٧٠ ( أن العملاء ، ابن عناوي : ١ / ١٠ ؛ ابن العملاء ، شنوات القميد ( الموردة : بدون تاريخ ) : ١ / ١٠ .

- الغليات من جميع جهاتها ، تقع على سلطل البحر التوسط ، تحف يها الغليات من جميع جهاتها ، كثيرة البحاقين والزارج ، لها أرياض واسعة ، واسواق عادرة ، يكثر قيها الصوف ، وصفاعة الحرير ، وبيعة الجنود ، ويحطيها سور وتعنق ، يعلا بالله في حالة تعرضهم لأي هجوم ؛ انظر : ابن حيوتان ، حي ١٧٠ ؛ الكريسي ، حي ١٠٠ ، ١٠٠ ؛ الإستهمال ، حي ١١٠ .
- ١٠٠٠ ـ عبيب الدين صالح ، نص جديد عن فتع العرب الفضري ، تحقيق ؛ انظي يروقنسال ، صحيفة معهد الدراسات السلامية في سزيت ، العد ٢٠٠٠ .
   ١٠٠٠ ـ التوبري ، ٢٢ / ٤ . قد ٢ ...
- ا السبيطالة : معينة من من الريقية ، وكانت ببناية عاصمة الها ، بدلاً من قريالت ببناية عاصمة الها ، بدلاً من قريالتينة . التها مقل الحاكم النبية حرجي ، وهي مدينة حسنة النبلا . كيبرة الحجم ، كانبرة البياد والبسالة بن والجنان . انتقل : الكريسي ، من "" النسوي : " / ١٨٧ ...
  - ١٠٠٧ ـ النوز عبدالحديد . فتوح مصر والمغرب . عربي ١١٤١٠ .
- ۱۰۳ اللصدين تقسله . ص ۲۶۰ اين اعلم الكوري ، اللقور (حيدي آباد : ١٠٠ المعرود (حيدي آباد : ١٠٠ المعرود (العديد وي ۱۳۵ : البرق خلور ، العديد وي ۱۳۵ : البرق خلور ، العديد وي ۱۳۵ : البرق خلور ، العديد وي ۱۳۸ : البرق خلور ، العديد وي
  - علامة المنافق التنافي و التنافق و الله المنافق المنافق و التنافق و التنافق و التنافق و التنافق و التنافق و الت
- ١٠٠ ١٠ الفيالاتي ... فتورج الفيافان ... ص ١٣٧٨ . قلدافة .. ص ١٤٣٤ الفتوسوي:
   ١٠٠ ١٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠ ١٠٠ ١٠٠
- ١٠٠١ النيمتويي ، تاريخ اليمان في معرفة العلى القيروان ، الالقيان عليه : العيام ، معلم الإيمان في معرفة العلى القيروان ، الالله وعلى عليه : اب والفتال اليوالقسيين تبلجي التتوخي ، تصحيح وتعليق : ابراهيم شيروح (معر : ١٩٦٨) ) : ١ / مد : التبويري : ١١٧ / ٤ ، قد ٢٠ .

- السلاوَي : ١ / ٥٥ .
- ۱۰۷ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ۲٤٦ ، قدامه ، ص ٣٤٤ ، المالكي : ١ / ١٢ ، ١٣ ؛ ابن عذاري : ١ / ١٢ ، ابن خلدون ، العبر : ٢ / ١٠٨ .
- ۱۰۸ المسالكي : ١ / ١٣ ، ابن عسدّاري : ١ / ١٢ ؛ ابسن خلدون ، العسبسر : ٢ / ١٢٩ ؛ المتويري : ٢٢ / ٧ ، قد ٢ .
- وقفصه : احدى مدن بلاد الجريد ، وهي مدينة كبيرة وقديمة في بنائها ، يحيط بها سور حصين ، مبني من الصخر ، تقع وسط الطريق بين قابس والقيروان ، وتشتهر بكثرة نخيلها وزيتونها ، انظر : الاستبصار ، ص ١٩٠٠ ؛ الانصاري ، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ( لايبزك : ١٩٢٣ ) ، ص ٢٣٨ ؛ العمري ، ص ٢ .
  - ١٠٩ ـ النويري : ٢٢ / ٧ ، قد ٢ ، الحميري ، ص ٤٠٠ .
- ومرمجانة : قرية بافريقية لقبيلة هـوارة البربـرية ، تكثـر فيها الاسـواق الحسنة ، ويذكر انهاكانت مدينة كبيرة قديمة ، فيها آثار للأولى ، وبها عيون كثيـرة ، وهي ذات خيـرات وفيـرة : ابن حـوقـل ، ص ٨٤ ، الحمـوي : ٥ / ١٠٩ ، الحميري ، ص ٥٤٠ .
- 11 حصن الاجم: او مايطلق عليه بقصر الجم او قصر الكاهنة ، وهو من اعظم واقدم حصون افريقية ، وكان مبنياً على شكل مستدير من صخور منحوتة ومحكمة الوضع ، يبلغ ارتفاعه مائة ذراع ، اشظر : البكري ، المغرب ، ص ٢٧٧ ، العبدري ، ص ٢٣٧ ، الاندلسي ، الحلل السندسية في الأخبار التونسية ، تحقيق : محمد الحبيب السهيلة ( تونس : ١٩٧٠ ) : الحبر الحميري ، ص ١٣ .
- ۱۱۲ ـ البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ۲۸ ، ۲۲۹ ، البعقوبي ، تاريخ البعقوبي : ۱۱۲ ـ البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ۲۸ ، ۲۲۹ ، البعقوبي ، ۲۰۹ ، ۱۰۲ ، ۲۰۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ؛ ابن اعتم الكوفي : ۲ / ۱۳۳ ؛ ابن

- الاثنير ، الكامل : ٣ / ٤٤ ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية (بيروت : ١٩٧٤ ) : ٧ / ١٥٢ ( ويذكر ان ابن ابي سرح صالح بطريق الهريقية على ( ٢٠٢٠،٠٠٠ دينار ) ، ابن خلدون ، العبس : ٢ / ١٢٩ ؛ النويسري : ٢ / ٧٠، قد ٢ .
- ١١٣ ـ البسلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٢٢٨ ، الطبيري : ٤ / ٢٥٦ ؛ قدامــه ، ص ٣٤٤ .
- 116 ـ قرطاج : مدينة قديمة من بنيان الفينقيين ، تقع على البحر المتوسط ، ويحيط بها سور عظيم ، تحوي على الكثير من الأثار العظيمة ، وعجائب البنيان . انظر : الاستبصار ، ص ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ؛ الزهري ، ص ٩٩ ؛ ابن عذاري : ١ / ٣٤ ، ٣٤ .
  - ١١٥ ـ مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ٩٩ .
- ١١٦ ـ المالكي : ١ / ١٧ ؛ الدباغ : ١ / ٤٢ ؛ وانظر : محمد محمد زيتون ، الفتح الاسلامي لشمال افريقية ، مجلة المؤرخ العربي ، العدد السادس عشر ، القسم الأول ، بغداد ، ١٩٨١ ، ص ٥٧ ، ٨٨ .
  - ١١٧ ـ طه ، الفتح والإستقرار ، ص ١١٥ .
- ١١٨ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٤٧ ؛ ابو العرب ، ص ١١٨ ،
   ٢٧ ؛ الكندي ، ص ١٢ ؛ ابوطاهـ ر المقدسي ، البدء والتاريـخ ( شالون : ١٩١٦ ) : ٥ / ١٩٩٩ ؛ الذهبي ، العبر في خبر من غبر ، تحقيق : صلاح الدين المنجد ( الكويت : ١٩٦٠ ) : ١ / ٢٩ ، ابن كثير : ٧ / ١٥٢ .
  - . ۱۱ ـ المالكي : ١ / ١٧ ، اين عداري : ١ / ١٣ .
  - ١٧٠ التويري: ٢٢ / ٨ ، قد ٢ ، السلاوي: ١ / ٧٦ .
- ١٢١ ـ ابن عبدالحكم ، فتوح مصروالمغرب ، ص ٢٤٧ ؛ البلاذري ، فتوح البلدان ص ٢٢٩ ؛ قدامة ، ص ٣٤٤ .
- ١٢١ المالكي : ١ / ١٣ ، ابن عذاري : ١ / ١٢ ، وقارن : جوليان ، تاريخ افريقيا الشمالية : ٢ / ١٧ ، حسين مؤنس ، فجر الإندلس ( القاهرة : ١٩٥٩ ) ، ص ٣٧ .
  - ۱۲۳ ــ این خلدون ، العیر : ۱ / ۱۰۸ ؛ السلاوی : ۱ / ۷۲ .
- ١٧٤ ـ أين عبدالحكم ، فتوح مصر والمغترب ، ص ٢٧٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ،

الكندي. ص ٢٧ : ابن الآبي . الكان : ٣ / ١١٧ . ١٧٨ (ويتنيف اليضاً ان هذه الصالة حدثت سنة ٣١ هـ) .

١٧٥ ـ انيز عقاري : ١٠ / ١٥ .

TY. There was 177.

١٧٧٠ ـ انظر: ابن الافير ، الكافل: ٣٠ ( الحدثاث سنة ١٦٠ هـ ) . .

۱۲۸ ـ الكندي ، من ۲۳ .

- ۱۳۹ ــ الكندي ، ص ۲۲ ـ ۳۰ ـ ۱۳۹ ؛ السيوطي ، حصن المحاضرة في تاريخ مصر والقائرة ، تحقيق : محمد ايوالفضل ايراهيم ( بعدرت مكان : ۱۹۷۹ ) : ۱ / هدد .
- ١٦٠ ابن عبدالحكم . قتوح مصر والخرب . ص ١٠٠ . ١٠٠ . ١٦٠ . ١٦٠ .
   ١٤٠ الكاني . عن ١١٠ . ١٦٠ : وقال : طه ، الفتح والاستقرار ، ص ١١٠١ .
   و (خريتة) قرية نقع عل الحدود الصحرارية القريبة للنلة! .
- ۱۳۱ ـ الالكي: ٦ / ١٧ . لين عقاري: ١ / ٣٦ . القصبي . الحير في خبر من غير : ١ / ٣٠ ـ اين خالون . الحب ٦ / ١٠٠ . اين العب الد ١ / ١٥٠ . السلاوي: ١ / ٧٧ -
- THE LESS HAME: TO THE PROPERTY OF A WAR AND A STREET OF A STREET O
  - ١٣٢ ـ الكانتي . ص ٢٦٠ : ملك . القانع والاستاران . عن ١٩١٧ .
- - مرود التفاقي : ١٠ ﴿ ١٠٧٤ ، ١١ . التحالي ، من ١٠١٥ ..
- - Y M. A / MY : 15 Might 27 / A : Might 18 / A : 178

جهات ، السبية الفيتقيون في القرن التاسيع قبيل الميلاد ، وهي محيته مصيته ، يحيط بهاسور منيع ، يعلوس اطلها مهته التجارة بشكل رئيس ، وهم عشهر رون بجودة صناعتهم المالابس النسوبة الى محيتتهم ، والتي تعرف باللابس السوسية .

التظريفين عبدالحكم ، فتوح مصروالخرب ، عن ٢٢٠ عدامش رقم ٢ : الإنبريسي ، عني ١٧٥ : الاستبصال ، عن ١١٨ : العبدري ، عن ٢٢٨ ، الإنصاري ، عن ٢٣٠ .

الهُ النَّلْقِينِ النَّفِينِ عَمِن ٢٤ ، ٣٣٠ ؛ الاندلسي : ١ / ١٣٠٠ ، قد ٣ ؛ النويزي : ٢٠ / ٢٠ . قد ٢ .

١٤٢ عِنْهِ : منينة صغيرة وقنيمة ، لها حصن يعينا يها سبور ، تجزي في المناور ، تجزي في يوسطها عينا سبور ، تجزي في وسطها عين ماء ، تكثر فيها البسالة إن والشجار الفاكهة والتحيل ، وتشتهر عبد الله عبد المنال الشهور بطيب مناقه .

التغلق : فين سوقل عمي ٨٦ : الادرسي عمل ٢٣٠ : الاستيصيل عمل ١٩٣٠ . ١٤٣ ـــيولينان ، تتاريخ فغريقيا التسكية : ١١٠ / ٢٦٣ ..

المنافي المنا

عداد المن عماني الما الله المين فيي دينار المن ١٠٠٠ -

١٤٠٠ منظر بعله ، الفتح والاستقرار ، عي ١١٠٠ -

النواهيم بيضون ، النواة للعربية في اسبطيا ، من الفتح حتى سقوط الخلافة (عيروت : ۱۹۸۰ ) : من ۱۳: وقارن : بعق س من ۱۳۸۰ ) : من ۱۳۸۰ ) : من ۱۳۸۰ .

الله المن المن المنظم عليه والمعروا العرب عمل ١٢٠٠ المعلقري والمعروا المعروا ا

- البلدان ، ص ٢٦٦ ؛ الطبري : ٤ / ١٤٤ ؛ البكري ، المغرب ، ص ١٠ ، الورتيـلاني ، ص ٢٢١ ؛ الاستبصار ، ص ١٤٦ ؛ ابن الأشير ، الكامـل : ٣ / ٢٠ .
- ١٥٠ ـ المصدر نفسه : ٣ / ٨٩ ؛ ابن خلدون ، العيس : ٢ / ١٢٩ ؛ السلاوي : ١ / ٧٥ ـ
  - ١٥١ الكامل في التاريخ : ٣ / ٢٦٥ .
    - ١٥٢ ـ ابن عذاري : ١ / ١٥ .
- ۱۵۳ الكندي ، ص ۳۲ ، ابن عبدالبر : ۳ / ۱۰۷۰ ، ابن الأثير ، اسد الغابة : ۳ / ٤٢٠ ، ابن خلدون ، العبر : ۳ / ۱۰ ، السلاوي : ۱ / ۷۸ .
- ۱۵۴ خلیفة بن خیاط ، تاریخ خلیفة بن خیاط ، بروایة تقی بن مخلد ، تحقیق :
  سهیل زکار ( دمشق : ۱۹۲۷ ) : ۱ / ۲۳۷ ؛ ابن عبدالبر : ۳ / ۱۰۷۸ ،
  ابن الأثیر ، اسد الغابة : ۳ / ٤٢٠ ؛ ابن خلدون ، العبر : ۳ / ۱۰ ، ابن
  ابی دینار ، ص ۳۰ ؛ السلاوی : ۱ / ۷۸ .
- وغدامس : مدينة قديمة تقع في الصحراء على بعد ٥٠٠ كيلومتر الى الجنوب الغسربي من مدينة طرابلس ، كثيرة النخل ، واكثر طعام اهلها التمر والكماة . ويعتمد اكثر سكانها في معيشتهم على التجارة مع طرابلس و أفريقية والسودان ومصر ، فهي مشهورة بتجارة الجلود الغدامسية المنسوبة اليها .
- انظر: البكري ، المغرب ، ص ١٨٢ ؛ الاستبصار ، ص ١٤٥ ، ابن سعيد المفربي ، ص ١٤٠ ؛ الحميري ، ص ٤٢٧ ، زيتون ، الفتيح الاستلامي لشمال افريقيا ، ص ٢٢ ، هامش رقم (١) .
  - ١٥٥ ــ الكندي ، ص ٣٣ ، ٣٣ .
- ۱۰۱ ابن خياط: ۱ / ۲۳۸ ؛ ابن عبدالبر : ۳ / ۱۰۷٦ ، ابن الاثير ، اسد الفابــة : ۳ / ٤٢٠ ؛ ابن خلدون ، العبــر : ۳ / ۱۰ ؛ ابن العمـاد : ۱ / ۵۳ ؛ السلاوي : ۱ / ۷۸ .
  - ١٥٧ انظر : فيما سبق ، ص ٣٣ الي ٣٦ .
- ۱۵۸ انظر : فتوح مصروالمغرب ، ص ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ؛ المغرب ، ص ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۴ .

- ١٥٩ \_ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٢ ؛ البكري ، المغرب ، ص ١٣ ؛ الحموي : ٥ / ٣٦٦ .
- ١٦٠ \_ فزان : تقع شبرقي مدينة ودان ، وهي جزائبر نخل وميناه ، تنتشر فيها الواحات التي تعد امتداداً لواحات القسم الأوسط في الصحراء الكبيرى : انظر : ابنسعيد المغربي ، ص ١٢٧ : الحميري ، ص ٤٤٠ .
- ١٦١ ـ ابن عبدالحكم ، فتوح مصروالمغرب ، ص ٢٦٣ ، ٢٦٣ ، البكري ، المغرب ، ص ١٣ : ابن ابي دينار ، ص ٣٠ .
- ١٦٧ ـ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٣ ، البكري ، المغرب ، ص ١٣ .
- ١٦٣ \_ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٣ ؛ البكري ، المغرب ، ص ١٣ ، الاستبصار ، ص ١٤٦ .
- ١٦٤ ـ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمفرب ، ص ٢٦٣ ، البكري ، المفرب ، ص ١٦٤ ما البكري ، المفرب ، ص ١٦٠ ، الاستبصار ، ص ١٤٦ ، ابن ابي دينار ، ص ٣٠ .
- ه ١٦٥ ـ أبن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٤ ؛ البكري ، المغرب ، ص ١٣ ، الاستبصار ، ص ١٤٧ ، ابن ابي دينار ، ص ٣٠ .
  - ١٦٦ \_ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٤ -
- ١٦٧ ـ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٦٤ ، البكري ، المغرب ، ص ١٤ ؛ الاستبصار ، ص ١٤٧ ، ابن ابي دينار ، ص ٣٠ -
- وقسطيلية: احدى عدن بلاد الزاب ، او ماتسمى ببلاد الجريد ، تقع على حدود الصحراء ، ويطلق عليها ايضاً اسم (توزر) ، وهي مدينة كبيرة قديمة ، لها سور حصين ، وحولها أرباض واسعة ، وهي اكثر بلاد الزاب تمراً ، يصدر منها الى جميع بلاد افريقية ، وتكثر فيها اشجار الفواكه ، وزراعة انواع البقول . انظر : الادريسي ، ص ١٠٤ ، الورتيلاني ، ص ١٠٢ ؛ الاستبصار ، ص ١٥٥ ، المراكشي ، ص ٣٥٠ .
- ١٦٨ ـ ابن الأثـير ، الكلمـل : ٣ / ٤٦٥ ؛ الحمـوي : ٤ / ٤٢٠ ، التـويـري : ٢٧ / ١١، ١١ ، قد ٢ .

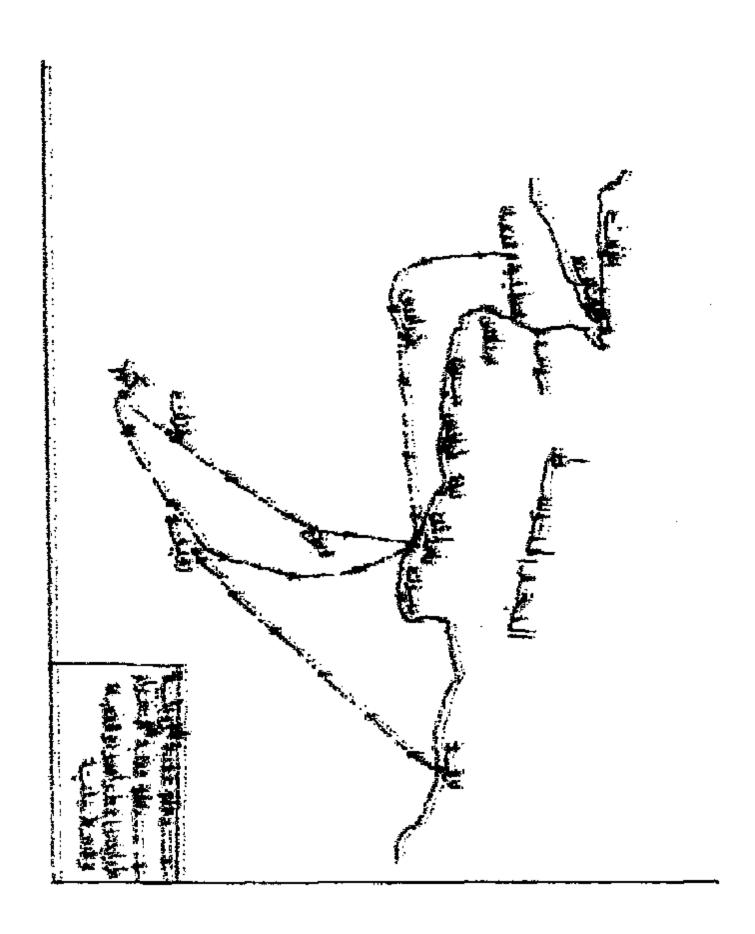

# الخصل الثانسي والية عقبة بن ناقع الأولس

ابتدأت ولاية عقبة بن نافع على افريقية سنة ٥٠ هـ / ٦٧٠ م ١٠٠ ولم يأت اختياره من قبل الخليفة معاوية بن ابي سفيان لهذا المنصب اعتباطاً ، فقد كان لبقاء عقبة في برقة اكثر من ربع قرن ، منذ ان فتحت على يد عمروبن العاص ، وماقام به من حملات لاخضاع السكان المحليين ، وبذله الجهود الكبيرة في سبيل تحويلهم الى الاسلام ، اثر كبير في تعرفه على تلك المنطقة ، وعلى طبيعة سكانها وأحوالهم ، وفي الوقت نفسه فقد برهنت تلك المنطقة ، وعلى طبيعة سكانها وأحوالهم ، وفي الوقت نفسه فقد برهنت تلك المتجربة على قدرته وكفاءته ، بما قدمه من خدمات جليلة للاسلام والعروبة ، ان هذه الميزات مجتمعة كانت هي السبب في لفت نظر الخليفة واختياره لهذا المنصب .

وفور تسلم عقبة بن نافع لأمر تعيينه سار من معسكره بمغمداش بجيش كبير يتألف من :

ا ـ المدد الذي ارسله الخليفة معاوية ، والذي بلغ تعداده عشرة آلاف مقاتل أن ، وتشير بعض الروايات الى ان هيؤلاء كانوا من الجند السوريين ، لكن هذا غير محتمل ، لأن معظم جيش عقبة كان يتكون من رجال القبائل العربية في مصر ، وبالدرجة الأولى من اولئك الذين دخلوا من عمروين العاص لأول مرة أن .

٢ ـ الجيش الذي كان مرابطاً معه في معسكر مغمداش.

٣ - السكان المحليين الذين اسلموا ، فانضموا الى جيش العرب المسلمين<sup>(1)</sup> ، وربما كانوا من قبيلة ( لواته البترية ) ، المنتشرة في برقة وطرابلس ، وأن دل هذا على شيء ، فأنما يدل على الجهود الكبيرة التي بذلها عقبة في سبيل نشر الاسلام ، بين صفوف قبائل البربر ، وضمهم الى جانب العرب المسلمين<sup>(2)</sup> .

سار عقبة متوجهاً تجو الغرب ، متجنباً الطريق السلطية المعروفة بـ (الطريق الأعظم) أن او (الجلاء ) أن موريعا كان الدافع وراء ذاك كثرة المصون والقلاع البيرتطية على الشريط السلطي ، أو ربعا كان يستهنف مباعثة القبائل العادية ، وتضييع قريصة الاستعداد عليهم القابعة العرب القاتمين ، لأنه إذا مناك الطريق الصحراوية الايمكن أن تصل اخبار حملته لل اهل افريقية ، يمثل سرعة وصولها اليهم فيما أو مناك الطريق السلطية ، ويتاك يتسنتي له اختماعهم يسههاة (الله ويتاك يتسنتي له اختماعهم يسههاة (الله الميكرة الكرية الميكرة الميكرة الميكرة الميكرة الميكرة الطريق السلطية ، ويتاك يتسنتي له اختماعهم يسههاة (الله الميكرة الكرية الكرية الميكرة الم

فَصَلاً عِن دَاكَ قَالَ هَ مُعَالِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ الصَالَة مَكَانَ يَتَاعَقَاعِدَة تَالِيَة العِربِ السلمين القالدين مَاذَاكَ آثِر النّ يوجه يجمع جهوبه التحقيق هذا الهدف الولاً مقبل الالتقاف تحو البيرتظيين مَالقَصَاء على تَقَوْدُهم وسلطتهم في السلام في المناسلام في السلام في السلام في السلام في المناسلام في السلام ف

مِيقَول ابن الانتي أن عقبة قاتل أهل البلاد و الأنهم كانوا الذا سخل البهم لمير الامير عنهم تكتوا ، والبهم لمير الامير عنهم تكتوا ، وارتد من اسلم ها المناهم الاسلام ، قادا علي الامير عنهم تكتوا ، وارتد من اسلم ها ، وهذا يعني الده قلم بناعات المتصناع ( قفصت ) و ( قسطيلية ) اللتين كان قد فتحهما بعد مصلته في مسجراوي ( قران ) و ( ودان ) كما ذكرنا آخا .

وقد حدمته الطروف في ذلك ، فقد كان البيرنطيون مشغولين في ذلك الوقت بالتقاع عن القسطنطينية تصد الهجمات العربية التي كانت تستهدت فتحها (١٠٠٠ . فضلاً عن ذلك فان الامبراطور قسطنطين الرابع ١٧ محمده عن عرشه يهجه احد التمريين في صقلية ، مما لضطره الى سحب منظم قولته اللويجودة في المرتقية (١٠٠٠ . وقد مهد هذا الأمر احقية تحريي الجنوب التونسي ، في سنة عد هـ / ١٨٠٠ م ، ١٨٠٠ م ، ١٨٠٠ م ،

ويناء مدينة القيروان ، دون أن يلاقي أية مقاومة . أولاً : مناء مدينة القسيروان :

تعدولانة عقية بن نافع سنة - 2 هـ / ١٦٠ م. حداً فاصلاً بين عهد الحلات الاستطلاعية ، والفتح المتظم العقيب ، فقد كانت جبيع جهوب السامين في فتوبطتهم تذهب سدى ، من دون أي أثر ملموس ، منذ عهد عمروين العاص الى عهد معاوية بن حديج ، لانه لم يكن يتبع تلك الجهود ثبات واستقرار في تلك الناطق المقودة ، بل اقتصريت تاك الجهود على التعرف على طبيعة المتطاقة ومسالكها واحوال سكانها ، من دون الايقال في التعرف على مايية المسيعة المسلمة ، بعد انتهاء عمليات الاستعالاج ، مكتفي بما حسلها عليه من تقائم ومعلومات . وما أن يعود المويد من تاك المتطبق ، والاسراج يالمويد المي ينعو العرب يعود الها إلى التعرب ويتقنى العهود ، وكان السبب الذي ينعو العرب يعواكرهم وقواعدهم في عصر ، هو الله لم يكن لهم يهمند في القرب معقل يعواكرهم وقواعدهم في محمد ، هو الله لم يكن لهم يهمند في القرب معقل لهم ياتجنون اليه ، يحد العارك لاستراحتهم ، واستجماح قواتهم ، ويتعمد عرداهم ، واستجماح قواتهم ، ويتعمد عرداهم ، واستجماح وتحالهم ، وتحديد قوتهم واساحتهم ، واستجماح قواتهم ،

وقد أشار البلاتري إلى تلك بقوله : و للنصالح عبدا شين سعد بطريق الفريقية ، رجع الى مصر ، وله يول على الفريقية الحدا ، وله يكن لها يومند قيروان ، ولامصر جلمع عالما ، لقد الرك عقبة بن تلقع بحيرته الواسعة في شمال افريقيا ، ومعليست للاحداث ، أنه لايمكن للعرب المسلمين أن يتيتوا أفناههم ، وينشروا الاسلام الا بوجودهم الثابت والمستمر في المنطقة ،

ويؤيد هذه الحقيقة ماذكره ابن عذاري من ان عقبة خطب في عسكره ، فقال : « ان افريقية اذا دخلها أمام أجابوه إلى الاسلام ، فأذا خرج منها ، رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر ، فأرى لكم يامعشر المسلمين ان تتخذوا بها مدينة تكون عزاً للاسلام إلى آخر الدهر «(۱۲) .

ويبدوان عقبة استفاد من خطوة معاوية بن حديج في اتخاذه معسكراً ليكون مستقراً لقواته ، وقاعدة لانطلافها ؛ ويشير ابن عبدالحكم الى اجراء معاوية بن حديج هذا بقوله أنه : « ... اتخذ قيرواناً عند القرن ، فلم يزل فيه حتى خرج الى مصر "(") . وذكر المالكي : « ... اختط [ ابن حديج ] مدينة عند القرن قبل تأسيس عقبة للقيروان ، وأقام بها مدة اقامته بافريقية ، وحفر آباراً عند باب تونس ، في ناحية الجبل ، منه منصرفة للشرق ، بانقرب من مصلى الجنائز ، تسمى للأن آبار حديج ، غلب عليها اسم ابيه حديج ، وذلك قبل تأسيس القيروان "(") .

ومن هنا نرى ان معاوية بن حديج كان اول من فكر في ايجاد معسكر ومدينة يستقر فيها الجيش العربي ، ثم جاء عقبة بن نافع فخوّل هذه الفكرة الى واقع عملي ببنائه لمدينة القيروان .

#### أ ـ تسمية المدينة :

تعدد مدلول لفظ القيروان ، فقيل هي القافلة (۱۱) ، او الجيش (۱۷) ، وقد تكلمت بها العرب قديماً ، من ذلك قول الشاعر امرؤ القيس :

وغارة ذات قسيسروان

كأن اسرابها الرعال

ويذكر ياقوت الحموي أيضاً: ان لفظ القيروان معرب ، وهو من (كاروان ) (۱۱۱) ؛ اما الدكتور حسين مؤنس فيرى بان اصل اللفظ بربري

وهو تحريف للفظة (يتكروان) (٢٠٠٠ .

ولكن الأصبح أن أصبل اللفظ هو عربي ، كما أشرنا إلى ذلك في أعلاه . ب ـ اسباب بناء القيروان :

حرص العرب المسلمون على اتضاد معسكرات لتثبيت اقدامهم في المناطق التي حرورها ، لكنهم في الوقت نفسه لم يفضلوا الاقامة في المدن والقلاع الساسانية والبيزنطية فشيدوا في العراق البصرة والكوفة ، وفي مصر الفسطاط ، وقد حذا عقبة بن نافع حذو قادة تصرير العراق وبلاد الشام ، وذلك ببنائه مدينة القيروان .

ونستطيع ان نحصر أسباب بناء القيروان بعاملين أساسيين هما : ٢ ـ العامل العسكري :

كان هدف عقبة بن نافع من بناء القيروان هو جعلها معقلاً حصيناً لحماية الجيش العربي الاسلامي من هجمات العدو ، ومن اجل الاحتماء بها في حالة اضطرارهم الى التراجع والانسحاب للدفاع عن انفسهم ، ويؤيد هذا قول عقبة لأصحابه عند بنائه القيروان : « هذه حصن لكم من روم قسطنطينة ، وافرنج الجزيرة الخضراء »(") ، وقد اشار ابن الأثير ايضاً الى اهميتها في حماية الجند ، من اي تمرد قد يقوم به السكان المحليون على العرب") .

ومن الأهداف الأخرى لبناء القيروان استخدامها قاعدة عسكرية (٢٠) ، لانطلاق الجيوش في فتوحات جديدة ، وكذلك من أجل ان تكون مأوى لهم في حالة انتهاء المعارك العسكرية للاستراحة ، وتضميد الجرحى ، واعادة تنظيم صفوف الجيش من جديد ، وحتى تكون أيضاً مركزاً قريباً لامدادات الجيش بالجند والمؤن ، فقد كان العرب في السابق

يتوغلون في فتوحلتهم في مناطق واسعة من المغرب ، فييتحدون كثيراً عن مراكز امداداتهم وبتمويتهم في مصر والشلم ، وكان هنذا الأمر يعرضهم باستعرار للمضايعة من جانب العدو ، مما يضطرهم الن الانسحاب ، لهذا كان لابد من أجل الحافظة على خطوط مواصلات الجيش العربي الاسلامي وإمداداته في توغله داخل الغوب من انشاء فاعدة عسكرية ثابتة ، تكون مركزاً للتموين بالزجال والمعدادات!"

# ي النعامل التعييد .

انشئت القيروان ايضاً لتكون مركزاً انشر الاسلام وآداب العرب وانتهم ويتقافتهم بين السكان النطنين . في شمال افريقيا ، لأن هؤلاء في مرحلة الفتوحات السلامة لم يتم لهم الوقت الكافي للتعرف عبل الدين الاسلامي ، وتقهم سيادته والسواء ، فكاتوا يرتدون عن الاسلام ، في حالة السحاب العرب عن اراضيهم ، وقد عبر عقية عن هند النطاة يقبله : « أن انسحاب العرب عن اراضيهم ، وقد عبر عقية عن هند النطاة يقبله : « أن افريقية انا دخلها المام اجلوه الى الاسلام ، قائنا خرج سنها رجع من كان الميلاء منهم المينة تكون عزاً للانسلام المقرى الكويانية الناهر هرانا .

لهذا قبتك المدينة ، واستقرار الفاتحين فيها سوف يكون سبياً في المخالطهم وتعليشهم وتعلقاهم مع السكان المطبيخ ، معا يؤدي يعدند الى التقارب بين الجانبين ، وازالة الحواجر النفسية التي يمكن أن تنشأ بينهم ، ومع مرور الوقت ، سبيد الفاتحون قرصاً اكثر من السائق في سبيل بث الدعوة الاسلامية ، ومبادئ الدعوة الاسلامية ، ومبادئ الفين الجديد ، بين صفوف السكان المحلين ، ويتعونهم للفحول القرائلة النبين النبالة في بشوجهم ليادته واصوله في المحلين ، ويتعونهم للفحول القرائلة النبين النبالة في السكان

التهيديد ، وتنظيق العدالة الانتماعية ، وسوف يؤدي هذا الى جنب البربر نص العرب المسلمين ، واقبالهم على الدخول في الدين الاسلامي على مراحل رَمَتِية متعلقية .

#### حستمصير القسيروان :

# ١ \_لتتيل موضع القيروان :

من الملاحظ في بقاء المن العربية الاستلامية التي تم انشاؤها في السفي ، مثل البصرة ، والكوفة ، والفسطاط ، انها كانت تتم بأمر وتوجيه من الخليفة عمرين الخطاب رضي الشعنه ببعد تجريات واستطلاعات كان يقوم بها القادة التين يؤمرون بتشييد تلك المن (١٠٠) .

ولكن الأمر اختلف بالنسبة إلى القيروان ، قلم يصل البنا عليشم الى ويجود أوامر وتوجيهات من الخليقة الأموي بشأن تأسيس هذه المدينة ، ويبدو أن الخليقة الأموي قد تزك أمر بنائها الى تصور القائد عقبة بن ناقع ، لا تخاذ عليراه من خطوات مناسبة ، يبدب القيلم بها في هذا اللجال ، ولم يأت المنظر موضع القيروان من قبل عقبة بن ناقع عشوائياً ، أو كان من قبيل المنابقة ، بيل جاء ضمن تظرة فاحصة ونقيقة ، ويعد بحث وتقتيش ، وقد المسابقة ، بيل جاء ضمن تظرة فاحصة ونقيقة ، ويعد بحث وتقتيش ، وقد المسابقة ، بيل جاء ضمن تظرة فاحصة ونقيقة ، ويعد بحث وتقتيش ، وقد

## أ\_العافل العسكري الأمتى :

حرص عقبة على جعل القيروان بعيدة عن السلط عمن الجل ضمان سلامتها على تقلة من سلامتها على الله كان يختى الن يهاجمها البيرتظيون بالساطيلهم على تقلة من المرطأ ، فتتعبرض المقرو بسنه ولة ، بيتما الوكنات في الداخل فسيكون الفاتحين الوقت الكافي التناهب والاستحداد الولجهة العدو ، وصد هجمانه

وقد اشار ابن عذاري الى ذلك ، وذكر ان اصحاب عقبة اشاروا عليه بأن يقربها من البحر ، حتى يتم لهم الجهاد والرباط ، فرد عقبة عليهم بقوله : « اني اخاف ان يطرقها صاحب القسطنطينية بغتة ، فيملكها ، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لايدركها صاحب البحر ، الا وقد علم به ، واذا كان بينها وبين البحر ما لايوجب فيه التقصير للصلاة ، فهم مرابطون »(۲۰) .

وربما كان الدافع الذي حدا بعقبة لاختيار القيروان بعيداً عن الساحل ، هو تاثره أيضاً بما تعرضت له الاسكندرية سنة ٢٥ هـ / ١٤٥ م ، من هجمات الاسطول البيزنطي في البحر ، للسيطرة عليها ، ومابذله عمروبن العاص من جهود كبيرة في سبيل استردادها فضلاً عن ذلك فان عقبة اراد ان يجعل القيروان بين قبائل السكان المحليين ، ووسط بلادهم (") ، لأنهم كانوا يمثلون القوة الرئيسية في البلاد ، من أجل احتوائهم ، ونشر الاسلام بينهم ، وجذبهم نصو العرب المسلمن السلمن ")

# ب ـ العامل الجغرافي:

ويتمثل بجانبين ، الأول موضع القيروان (١٠٠٠) ، والثاني موقعها (١٠٠٠) ، وقد أكد عقبة على هذا العامل ، وحرص على اختيار بيئة مشابهة للبيئة التي خرج منها العرب ، حتى لايشعروا بالغربة ، وليحافظوا على مـزاجهم العربي وحيويتهم ، ونشاطهم (١٠٠٠) ، فقد أسس عقبة مدينته في سهل فسيح يكاد يكون صحراويا ، وفيه شيء من الخصب ، صالح لرعي الأبل ، ألتي تكون مصدراً لرزقهم ومعيشتهم (١٠٠٠) . فالصحراء معرفة لدى العرب ، ومسخرة لهم للعيش والتنقل فيها ، دون اعدائهم ، وهي ملاذ أمين لهم ، في حالة تقهقرهم ، وتعرضهم لأى خطر من قبل العدو (١٠٠٠) .

وقد حدد عقبة الاتجاه الذي يمكن للعرب المسلمين ان يقيموا فيه مدينتهم ، حيث قال : « قربوها من السبخة ، فان دوابكم الأبل ، وهي التي تحمل اثقالكم ، فاذا فرغنا منها لم يكن لنا بد من الغزو والجهاد ، حتى يفتح الله لنا منها الأول فالأول ، وتكون ابلنا على باب قصرنا ، في مراعيها آمنة ، من عادية البربر والنصاري »(٢٦) .

وقد اشار البكري الى موقع القيروان ، اي المناطق الأحيطة بها ، فذكر ان القروان تقع : « في بساط من الأرض ، مديد من الجوف منها بحر تونس ، وفي الشرق بحرسوسة والمهدية ، وفي القبلة بحر اسفاقس ، وقابس ، وأقر بها منها البحر الشرقي ، بينها وبينه مسيرة يوم ، وبينها وبين الجبل مسيرة يوم . وبينها وبين سواد الزيتون المعروف بالساحل مسيرة يوم ، وبينها سبخة ملح عظيم طيب نظيف «(۱۲) . ويبدو ان الأراضي المحيطة بموضع القيروان كانت تشتمل على أراض طيبة وكريمة ، الفضلها كما قبال البكري ، الجانب الغربي وهدو المعروف بفحص الدرارة(۱۲۰۰ ، الذي بشير اسمه الى خصب اراضيه ووفرة انتاجها .

اما بالنسبة لموضع القيروان فقد كان وادياً كثير الأعشاب ، متشابك الأشجار ، مأوى للوحوش والحيات ، فقد ذكر ابن عبدالحكم ان عقبة : مركب والناس معه حتى أتى موضع القيروان اليوم ، وكان وادياً كثير الشجر ، كثير القطف ، تأوى اليه الوحوش ، والسباع ، والهوّام \*(١٠٠١ .

كما ادرك عقبة أيضاً أهمية طرق الامدادات بالنسبة الى القيروان ، فوقوعها على الطريق الموصلة الى مصر ، جعلها مفتوحة امام الامدادات القادمة من مصر ، صالحة للانسحاب منها في حالة التقهقر(").

وقد أشار ابن خلدون الى ضرورة توفر العامل العسكري الأمني ، والعامل الجغرافي في اختيار موضع المدينة ، فقد ذكر في مقدمته : « اعلم ان المدن قرار تتخذه الأمم ، عند حصول الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه ، فتؤثر الدّعة والسكون ، وتتوجه الى اتخاذ المنازل للقرار ، ولما كان ذلك القرار والمأوى ، وجب ان يراعى فيه دفع المضار بالحماية من طوارقها ، وجلب المنافع ، وتسهيل المرافق لها ، فأما الحماية من المضار فيراعى لها متمنع من الأمكنة ، اما على هضبة متوعرة من الجبل ، واما باستدارة بحر اونهر بها ، حتى لايوصل اليها الا بعد العبور على جسر أو قنطرة ، فيصعب منالها على العدو ، ويتضاعف امتناعها وحصنها .. وأما جلب المنافع والمرافق للبلد ، فيراعى فيه امور ، منها الماء ، بان يكون البلد على نهر ، أو بازائها عيون عذبة ثرة ، فان وجود الماء قريباً من البلد يسهل على الساكن حاجة الماء ، وهي ضرورية .. ومما يراعى من المرافق في المدن ، طيب المراعي لسائمتهم ، اذ صاحب كل قرار لابد له من دوجن الحيوان ، النتاج والضرع والركوب ، ولابد لها من المرعى .. »(1) .

ومن خلال نص ابن خلدون نلاحظ ان عقبة قد راعى أهم النقاط الأساسية في اختيار المكان الملائم للقيروان ، لاسيما النواحي الدفاعية والأمنية ، وتأمين المعيشة والمراعي للابل . لكنه كما يبدو اغفل نقطة مهمة في مسألة توفر المياه العذبة ، اذ ليس في المنطقة نهر جار ، أو عيون وفيرة المياه ، وانما كان مصدر الشرب لدى السكان هو مياه الأمطار ، التي تهطل في الشتاء ، وتتجمع في برك كبيرة تدعى بالمواجل ، فضلاً عن وجود بعض الآبار القليلة ، وكان هناك واد في جنوب المدينة يسمى بوادي السراويل ، يجري فيه ماء ملح ، يستعمله السكان فيما يحتاجون اليه لأعمالهم دون

الشرب(١١) .

ونستخلص مما تقدم ، أن الموضع الذي أقيمت عليه القيروان كان في مكان بعيد عن ساحل البحس ، تكثر فيه السبخات والاشجار الكثيفة والحيوانات المختلفة يصلح لرعى الابل ، ولاتتوفر فيه الموارد المائية الجارية الصالحة للشرب . وعلى كل حال ، فقد أحسن عقبة اختيار موضع القيروان ، ويشير أحد كبار المؤرخين الغربيين وهو كودل Caudel الى ذلك يقوله : « وكان اختيار المكان موفقاً ، بل بلغ من التوفيق في اختياره ، ان ولاة المغرب ، ومن خلفهم من الحكام المستقلين قاموا بها زماناً طويلاً ، ولم ينتقلوا عنها ، الاحينما اضبطرتهم ظروف سياسية جديدة الى ذلك ، كما كان موقعها الحربي معروفاً ملحوط الأهمية ، اذ كان الحاكم الذي يتخذ هذا الموضع مركزاً الأعماله يستطيع أن يرى العدو من بعيد ، ويتحرز من الغارات المفاجئة الكثيرة الحدوث عند البربر، واذا اراد ان يطاردهم الى هضابهم وجد الطريق مفتحة امامه ، اذ كان يستطيع بعد مسير بضع ساعات الوصول الى اعالي الهضاب .. ومن اعالي الهضاب كان يستطيع الأشراف على مايجاورها ، فيتيسر له حكمها اذا كانت لديه القرة الكافية لذلك ، كذلك كان فرسانه الخفاف قديرين على ان يقوموا بهذا النوع من اعمال الاستطلاع ، وبالغارات السريعة ، والحراسة الدائمة «(١١) .

### ٢ ـ تخطيط القسيروان:

لاتشير المصادر الى معلومات مفصلة عن مدينة القيروان وخططها ، ولكن يبدو ان عقبة قد اتبع الطريقة التي سار عليها العرب في تخطيط مدنهم التي اقاموها في البلاد التي فتحوها ، كالكوفة ، والبصرة في العراق ،

والفسطاط في مصر ، تلك الطريقة التي كانت تقوم على أساس التنظيم القبلي الله القبلي الله المربقة التي كانت تقوم على أساس التنظيم

وقبل أن يشرع الجند في تخطيط المدينة ، ووضع أسسها ، كان عليهم أولًا أن يقوموا يتنظيف المكان بما فيه من الأشجار والأعشاب ، أذ أن موضع المدينة \_ كما أسلفنا \_ كانت تشغله أشجار متشابكة ، وقد أمرهم عقبة بقطع هذه الاشجار " ، وحرقها " ، وتسوية الأرض ، حتى تكون صالحة للتخطيط والبناء .

وبعد ان اصبحت الأرض صالحة للبناء ، اختط عقبة اولاً المسجد الجامع ، ثم اختط الى جانبه دار الامارة ، ثم قسمت الأرض المحيطة بهما على احياء عديدة ، تدعى بالخطط ، او القطائع ، ووزعت بين القبائل ، فأصبح لكل قبيلة حي خاص بها ، يدعى خطة ، او قطيعة ، ولكل حي منازله ومسجده ، وسوقه ، ومقبرته الخاصة به (\*\*)

وقد اختلف الكتاب في موضوع المدينة ، وبناء دار الأمارة ، والمسجد الجامع ، فالبعض يذكر ان بناء دار الامارة ، والمدينة ، كان اولاً المناء ويذكر البعض الأخر ان بناء المسجد الجامع كان قبل دار الامارة الناء وهو الأرجع ، اذ ليس من المعقول ان يفكر قائد مثل عقبة في بناء دار الامارة ، قبل تخطيط مسجد جامع لصلاة جيشه ، والمسلمين .

كانت القبائل التي سكنت القيروان من سائر بطون العرب ، من مضر ، وربيعة ، وقحطان أ ، وبما ان معظم هذه القبائل قد جاءت من مصر ، فلابد اذن انهم قد تأثروا بشكل خاص في انشاء منازلهم ، على وضع منازل الفسطاط في مصر وطرازها ، وقد اختطت كل عشيرة حبّها الخاص

بها ، فهناك اشارة الى ان بني فهر ، قوم عقبة ، قاموا باختطاط منازلهم الى الجهة الشمالية من الجامع ، واتخذوا حولها بعض الأجنة ("") ، أما العشائر الأخرى فقد اختطوا منازلهم في الأماكن المجاورة ، وقد اخذت بعض الاحياء والطرق بعد تأسيس القيروان بسنوات وبالتدريج اسماء هذه العشائر ، وبعض الشخصيات المشهورة ، منها في سبيل المثال حارة يحصب ، وحارة بني نافذ ، ورحبة القرشيين ، ورحبة الانصار ("") ، ورحبة بني درارج ("") ، ودرب أنهذ ، ودرب أم ايوب ("") ، ودرب أسلم ، ودرب نافع ، ودرب عبدالله ، ودرب الربيع ("") .

وقد ترك عقبة في وسلط المدينة جادة واسعة ، تسمى بالسماط الكبير ، تقسم المدينة على قسمين او نصفين ، تنتشر على جانبيها الأسواق ، والمتاجر المختلفة ("") ، واشتمل تخطيط القيروان كذلك على تحصينها من اجل زيادة قدرتها الدفاعية ضد هجمات الأعداء ، وذلك باحاطتها بسمور من اللبن والطين ("") .

#### تخطيط المسجد الجامسع:

تشير بعض المصادر الى ان عقبة اختط المسجد الجامع ، لكنه لم يشيد عليه بناءً ، وكانت الصلاة تقام فيه من دون بناء أم ، في حين تروي مصادر أخرى ان عقبة بنى المسجد الجامع (١٠) ، ويبدو ان بناء المسجد لم يكن كاملاً ، بل كان بناءً بسيطاً .

ويذكر المالكي ان خلافاً قام بين عقبة واصحابه ، حول تحديد موضع قبلة المسجد ، فقد قالوا له : « ان اهل المغرب يضعون قبلتهم ، على قبلة هذا المسجد ، فاجهد نفسك في تقويمه »(١٠) ، وتزعم بعض الروايات انشغال

عقبة لبعض الوقت في الأمر ، حتى الهمه الله باتجاهها فأقامها ، وذلك عندما سمع نداءً في منامه يقول له انه سوف يسمع تكبيراً في الموضع الصحيح للقبلة ، فلما سمع التكبير ركز رمحه في ذلك المكان ، وقال هنا محرابكم (١٠٠٠) .

وهكذا احيط تحديد القبلة على يدي عقبة ، بما يشبه القصص والأساطير ، ولكن هناك ماينقي هذه القصة المصطنعة ، بما يذكره ابن عبدالحكم ، من ان عقبة وضع رمحه لتحديد موضع القيروان ، لالتحديد موضع القبلة أن ، اذ لو كانت هذه الرواية صحيحة لجاء تحديد موضع القبلة صحيحاً ، فقد ذكر الاستاذ أحمد فكري ، ان قبلة مسجد القيروان الموجودة اليوم هي القبلة نفسها التي حددها عقبة ، وفيها شيء من الانحراف عن موضعها الصحيح ، وسبب هذا الانحراف هو قلة المعرفة بطرق تحديد الجهات في ذلك الوقت ، أما سبب الابقاء على هذا الانحراف الى هذا الوقت ، فهو أولاً : لما يتمتع به هذا المحراب من اجلال واكبار من قبل الناس ، لانهم يعتقدون انه موضع كرامة من كرامات عقبة ، وثانياً : فان هدم حائط المحراب يعني تغييراً لكل نظام المسجد (١٠٠ . اما الدكتور حسين مؤنس فيقول ، ان ماينفي هذه القصة ، هو مجرد التساؤل عن القبلة التي كان عقبة واصحابه يتوجهون اليها في صلاتهم قبل البدء ببناء المسجد (١٠٠ .)

لقد اعتاد العرب في تخطيط مدنهم ان يبدأوا ببناء المسجد ، في وسط المدينة الى جانب دار الأمارة ، وذلك من اجل ابراز أهمية المسجد ، وجعله في قلب المدينة . وقد تميز تخطيط مسجد القيروان بالبساطة ، لأن نظام هذا المسجد كغيره من المساجد الأخرى ، التي اقيمت في المدن الاسلامية ، مأخوذ من نظام مسجد الرسول ( في ) في المدينة ، وقد كان هذا النظام على درجة من البساطة ، لاتعقيد فيه ولاتكلف في توزيع وحداته ، واسلوب

بنائه ، وقد انعكست بساطة الدين الاسلامي في اداء فرائضه على نسظام تخطيط المساجد الاسلامية ، ومن ضمنها مسجد القيروان ، اذ لم يتطلب الدين الاسلامي اكثر من اربعة جدران تبنى بأي نوع من المواد الانشائية لتحدد محيط المسجد ، وتحفظ حرمته ، ومن سقيفة او ظلة تحمي المسلمين من حرارة الشمس ، وبرودة الجو ، ونزول المطر عند صلاتهم ، او عند اجتماعهم للنقاش في أمور دينهم ودنياهم (١٠) .

وقد كان لمسجد القيروان « صحت » وهنو منطقة مكشوفة من المسجد ، لها فائدة مهمة ، فمن خلاله يدخل النور الى بيت الصلاة ، وتقام الصلاة فيه اينام الجمع ، بسبب كثرة وازدحام المسلمين ، وكان لبيت الصلاة في مسجد القيروان عنصر آخر ، وهنو المحراب ، وهنو عبارة عن تجويف في حائط لايتسع الا للامام في جلوسه ، وركوعه ، وسجبوده عند الصلاة ، ويعد محراب مسجد القيروان اقدم محراب مجوف في المساجد الاسلامية ، فقد ابتكره عقبة بن نافع واصحابه ، حتى يدخل الامام فيه اثناء صلاته ، ويترك الصف الذي كان يحتله هو وحده ، ليتسم لمائتين من المصلين بدله (١).

كان بنيان مسجد القيروان يقوم على عنصرين أساسيين ، العمود ومايعلوه من رأس وتاج ، والاسطوانة ، ومايعلوها من العقد ، أما الاعمدة فقد اتفق على انها وضعت في مسجد القيروان منذ أيام نشأته في عهد عقبة ، وقيل انها نقلت من آثار قديمة ، كانت في صبرت ، في حين لم تكن للمسجد السطوانات وعقد ، ايام عقبة ، فقد كان سقف المسجد قائماً مباشرة على الأعمدة وتيجانها(۱۷) .

ويرى الاستاذ حسن حسني عبدالوهاب ان الذي حمل عقبة على المتيار موضع المسجد هو وجود بئر عذبة المياه ، وهي بئر « ام عياض » التي لاتبعد الا بمسافة قليلة عن المسجد ، وليس بئر « روطة » ، كما يقول البعض ، لأن هذه البئر تبعد عن المسجد مسافة طويلة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان اسم بئر « روطة » لم يرد في كتب التاريخ والتراجم الا في القرن الخامس الهجري - يضاف الى ذلك ان هذه البئر من مستحدثات القرن الثاني الهجري ، أحدثها الأمير هرثمة بن اعين ، الذي ولاه الخليفة هارون الرشيد أمر افريقية والمغرب ، ولايعقل الا تكون هناك بئر بالقرب من المسجد للشرب والوضوء والغسيل ، ويعلل الباحث سبب ذلك بما اشتهرت به القيروان من جفاف وقلة في المياه ، وهذا هو ماحمل الولاة على الاهتمام بانشاء الصهاريج الكبيرة لخزن مياه الأمطار والسيول (١٨٠٠) .

ولم يبق مسجد القيروان على هذه البساطة ، بل اجريت عليه تغييرات عديدة ، لأن المسجد الذي بناه عقبة هدم ، واعيد بناؤه بعد عشرين سنة ، في زمن الوالي حسان بن النعمان سنة ٧٦ هـ / ١٩٥ م ، ولما كان هذا الكتاب يقتصر على تأسيس مدينة القيروان في زمن عقبة فقط ، فلن نتحدث عن المسجد الجامع لهذه المدينة في الفترات التاريخية اللاحقة (١١٠) .

لقد كان مسجد القيروان ، الجامع الأول الذي أنشى في المغرب الاسلامي ، وقد كان له دور مهم كغيره من المساجد الاسلامية ، ليس في مسار الحياة الدينية فحسب ، بل في مجال الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية ، فقد كانت تتم فيه مراسيم الزواج والطلاق ، وقد كان ايضاً مركزاً لعقد حلقات العلم والمعرفة ، وفيه يلتقي المسلمون لمناقشة أمور

الحرب ، وهكذا فاننا نلاحظ انه شكل رابطة لأخوة وثيقة بين الجماعة الاسلامية ، فهم لايلتقون لمجرد اقامة الصلاة في مواعيدها ، بل للمشاركة الدائمة في الحياة لمحاولة تأسيس كيان اسلامي متماسك ، يجعل اتجاهه وتفكيره في خدمة الدين والدنيا(۱۳) .

وتحدد بعض المصادر مساحة مدينة القيروان بعد الانتهاء من بنائها بثلاثة الاف وستمائة باع (١٠٠٠) ، اي مايعادل خمسة آلاف وثمنمائة متر وربع ، أما ابن عذاري فيحددها بثلاثة عشر الفا وستمائة ذراع (١٠٠٠) ، اي مايعادل سبعة آلاف متر مربع ، ويمكن ان تكون المساحة الأولى معقولة بالنسبة لخطة المدينة ، التي تشمل المسجد ، ودار الامارة ، وخطط القبائل ، ومساجدهم الخاصة ، اما بالنسبة للمساحة الثانية ، فواضح ان الرقم مبالغ فيه ، ولكنها تبدو معقولة ايضاً ، اذا ماانضافت الى المدينة مساكن القبائل الموالية للمسلمين من اهل البلاد (٢٠٠٠) .

وكانت بنايات المدينة ومنشآتها بصورة عامة ، في بداية الأصر على درجة من البساطة ، فقد استخدم في بنائها الأجر المصلوخ ، لتوفر الطين في المكان نفسه (۱۲) ، وقد استغرقت عملية بناء القيروان قرابة خمس سنوات ، واكمل بناؤها سنة ٥٥ هـ / ٦٧٤ م (۲۰) ، ولم يتوقف عقبة بن نافع في اثناء بناته للقيروان عن فتوحاته ، فقد كان يوجه السرابا الخضاع القبائل في المناطق المجاورة للقيروان ، والتوغل في اراضيهم (۲۰) .

وشكل بناء القيروان حدثاً مهماً في تاريخ الفتح العربي للمغرب ، لانها أصبحت نواة لولاية اسلامية جديدة ، وهي ولاية افريقية ، كما كنانت الفسطاط نواة لولاية مصر الاسلامية (٣٠٠) .

الهبت القيروان عزيمة العرب على فتح بقية اقاليم المغرب منها المتعد سلطانهم الى بقية اجهزاء المفسرب الأوسيط والأقصى ، ووصيل الى السودان ، وعبر الى أوربا ، واستقر في الاندلس "" .

كذلك كان من نتائج بناء القيروان ، واستقرار العرب المسلمين فيها ان حمل الكثير من السكان المحليين على حب الاسلام ، واعتناقه ، وذلك بحكم مجاورتهم واختلاطهم بالعرب ، فقويت الروح المعنوية للجنود ، واطمأنت نفوسهم ، وقد عبر ابن الاثير عن ذلك خير تعبير بقوله : « ودخل كثير من البربر في الاسلام ، واتسعت خطة المسلمين ، وقوى جنان من هناك من الجنود ، بمدينة القيروان ، وآمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الاسلام فيها «(٨٠) .

### عزل عقبة بن نافع:

بعد أن أتم عقبة بن نافع بناء القيروان ، فلوجيء بعزله سنن ٥٥ هـ / ٦٧٤ م ١٠٠٠ ، ولم تشر المصادر الى اسباب العزل ، بيد انها تذكر أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان ضم ولاية أفريقية إلى مسلمة بن مخلد عامله على مصر ، فأصبحت مصر والمغرب كلها بيده ١٠٠٠ ، وقام هذا الآخي بعزل عقبة بن نافع وتولية مولاه أبي المهاجر دينار .

ونتيجة لهذا الغموض في معرفة أسباب عزل عقبة ، ظهرت دراسات حديثة في هذا المجال ، وقد ارجع قسم منها سبب العزل الى سياسة الشدة والعنف التي اتبعها عقبة ازاء السكان المحليين ، والدليل على ذلك ان الوالي الجديد اتبع سياسة مخالفة تماماً لسياسة عقبة (٢٠٠٠).

ويرى الاستاذ هنري تراس Henri Terrase ان الخليفة معاوية بن ابي

سفيان عزل عقبة عن ولاية افريقية ، خوفاً من ان يستقل بالمغرب عن الخلافة (١٨٠٠ .

وقد أيده في ذلك الدكتور السيد عبدالعزيز سالم بقوله: « ليس من المستبعد أن يتجه تفكير معاويه إلى ذلك ، فعقبة أحد أقرباء عمروبن العاص ، الذي كان يخشى مطامعه في مصر وافريقية ، لذلك جعل ولاية أفريقية تتبعه مباشرة بعد وفاة عمروبن العاص ، ولعله رأى من اهتمام عقبة باقريقية ، وفي بنائه لمدينة القيروان ، والتفاف الناس حوله ، اتجاها منه نحو الاستقلال ، بحكم بعد هذا الاقليم عن مركز الخلافة ، وغناه بالخيرات ، لذلك اسرع بضم ولاية أفريقية الى مسلمة بن مخلد عامله على مصر ، ومن المحتمل أنه أشار على مسلمة بعزل عقبة ، بدليل أنه لم يرد عقبة الى افريقية ، بعد أن جاء اليه شاكياً من سوء عزل أبي المهاجر له (مم) .

اما الدكتور حسين مؤنس ، فيرى ان السبب في عزل عقبة هو الموقف السلبي الذي وقفه الوالي مسلمة بن مخلد عنه ، وذلك طمعاً في ضم ولاية افريقية لمصر ، اذ ظهرت بعد قيام القيروان أهمية ولاية افريقية ، ولما كان ميدانها أوسع ، من ميدان مصر ، في مجال الفتوح والغنائم ، فقد توجهت اليها انظار مسلمة بن مخلد ، واستغل فرصة إنشغال عقبة ببناء القيروان ، وتوقفه عن الفتوحات التي حرمت الخلافة من مورد مهم لها ، هو الغنائم ولما كانت هذه هي المقياس الذي يقاس به جهد الفاتحين ، سعى مسلمة بن مخلد لدى الخليفة ، وأخذ يهون ويقلل من شأن عقبة ، ويحثه على عزله ، وقد نجح في مسعاه وجمعت له مصر والمغرب ""،

ويمكن ترجيح رأي مؤنس في هذا المجال ، والدليل على ذلك هو موقف الخليفة معاوية من عقبة ، حينما جاء الى دمشق يشكو اليه مالقيه من سوء عزل من قبل ابي المهاجر "" بقوله : « فتحت البلاد ، وبنيت المنازل ، ومسجد الجماعة ، ودانت لي ، ثم ارسلت عبد الانصاري فأساء عزلي " أما بأمر الخليفة بعزل ابي المهاجر ومعاقبته ، على سوء تصرفه ازاء عقبة ، بل اكتفى بتقديم الاعتذار الى عقبة ، وقال له : « عرفت مكان مسلمة بن مخلد من الامام المظلوم ، وتقديمه اياه ، وقيامه بدمه ، وبدل مهجته ، وقد رددتك على عملك " أما و ونلاحظ من خلال النص ان الخليفة يبين مكانة مسلمة بن مخلد ، ويطيب نفسه ، ويعده بان يرده الى ولايته ، ولكنه تراخى في الأمر ، ولم ينفذ وعده ، الى ان توفي سنة ولكنه تراخى في الأمر ، ولم ينفذ وعده ، الى ان توفي سنة الفريقية ، وهذا يؤيد ان عزل عقبة جاء باتفاق تم بين الخليفة وواليه على مصر مسلمة بن مخلد .

وتجمع المصادر على ان ابا المهاجر قد اساء عـزل عقبة ""، ولكن المؤرخين لم يوردوا تعليلاً معقولاً لذلك ، وقد ناقش الدكتور مـؤنس هذه المسئلة بطرحه السؤال الآتي : لماذا أساء ابو المهاجر لعقبة ، وانزل به هذا العقاب ؟ ثم اجاب عن هذا السؤال ، معتمداً ثلاثة أدلة ، مستقاة من ابن عبدالحكم ، يعلل فيها ان ابا المهاجر كان مأموراً ومدفوعاً من قبل مسلمة بن مخلد لتقديم مثل هذه الاساءة الى عقبة بن نافع .

أولاً قال ابن عبدالحكم: « فلما قدم عقبة مصر ، ركب اليه مسلمة بن مخلد ، فاقسم له باش ، لقد خالفه ماصنع ابوالمهاجر ، ولقد أوصيته بك خاصة »(۱) ، ويستنتج الدكتور مؤنس من هذا النص : ان سعي مسلمة الى عقبة ، واعتذاره له ، ونفي التهمة عنه ، كان خشية من ان يغضب عليه الخليفة ، حين يقص عليه عقبة مانزل به من اساءة على يديه ،

فاسرع وألقى التهمة على أبي المهاجر" .

ثانياً : لم يكد عقبة يقدم شكواه الى الخليفة ، بما لقيه من ابي المهاجر بقوله : « فتحت البلاد ، وبنيت المنازل ، ومسجد الجماعة ، ودانت لي ، ثم ارسلت عبد الانصاري فأساء عزلي »(١٠) ، حتى اعتذر له الخليفة معاوية ، وقال : « عرفت مكان مسلمة بن مخلد بن الامام المظلوم ، وتقديمه اياه ، وقيامه بدمه ، وبذل مهجته ، وقد رددتك الى عملك »(١٠) ، وهذا دليل ، واعتراف من معاوية بأن المسؤول عن اساءة عقبة هو مسلمة لاأبوالمهاجر(١٠) .

ثالثاً اذا صدق ما يذكره ابن عبدالحكم ، وغيره من المؤرخين ، من روايات تشير الى ان عقية دعا على ابي المهاجر ، فظل هذا خائفاً ، لأن عقبة كان مستجاب الدعوة " ، فهذا يدل على براءة ابي المهاجر ، وانه لم يفعل ذلك الا مضطراً مرغماً على ذلك " .

لقد أخذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم بأدلة الدكتور حسي مؤنس ، لكنه نفى الدليل الأول (١٠٠٠ ؛ وأضاف دليلين آخرين يثبتان براءة أبي المهاجر من تهمة الاساءة الى عقبة :

أولًا: لو أن مسلمة لم يدفع بأبي المهاجر على الأساءة إلى عقبة ، لكان عاقبه جزاء مخالفته أياه (١٠٠٠).

ثانياً: لولم يكن مسلمة هو الذي أمر أبا المهاجر بتوجيه الاساءة الى عقبة لما كان كتاب التخلية عن عقبة ، واطلاق سراحه من سجنه ، قد جاء من الخليفة ، ولولم يكن الأخير يعلم بأن مسلمة وراء هذه الاساءة لكان قد أمر بعزل أبي المهاجر وتأديبه ، وأعاد عقبة إلى عمله " " .

ومهما يكن من أمر عزل عقبة ، فقد عين أبوالمهاجر واليا على أفريقية ، ولكن المصادر التاريخية لاتسعفنا بمعلومات عن أصله ، سوى انه كان مولى لمسلمة بن مخلد ، وربما كان مصري الأصل ، اعتقه مسلمة بن مخلد ، وقربه اليه ، لتفانيه في خدمته ، واخلاصه له ، وعدّه واحداً من جملة خاصته ، فأحب ان يكافئه فولاه ولاية افريقية ، وقد جاء ذلك على لسان مسلمة بن مخلد بقوله : « أن أبا المهاجر ، كأحدنا ، صبر علينا في غير ولاية ، ولاكبير نيل ، فنحن نحب أن نكافيه ونصطنعه » (١٠٠٠) .

وتشير المصادر الى ان ابا المهاجر كره المقام في مدينة القيروان ، فأنشأ مدينة جديدة لجنده تسمى « تيكروان » من اجل تخليد ذكره ، ويذكر ابن عبدالحكم انه مضى خلف القيروان بميلين « فأبتنى ونزل » "" اما المالكي ، فبشير الى ان اباالمهاجر « انصرف فنزل بدكرور ، مدينة البربر ، بالقرب من موضع القيروان « "" . في حين يقول ابن عذاري : ونزل خارجاً عن المدينة وكره ان ينزل الموضع الذي اختطه عقبة ، ومضى تحت خانه بميلين .. فاختط بها مدينة ، وأراد ان يكون له ذكرها ، ويفسد عصل عقبة ، فبنى مدينة ، وأخذ في عمرانها ، وأمر الناس ان تحرق القيروان ، ويعمروا مدينته » وأخذ في عمرانها ، وأمر الناس ان تحرق القيروان ، ويعمروا مدينته » ("") .

وأخيراً فقد قال النويري: « فلما وصل [ ابو المهاجر ] كره ان ينزل بالموضع الذي اختطه عقبة ، فنزل عنه بمساقة ميلين ، واختط مدينة وارد ان يكون له ذكرها ويفسد ماعمله عقبة ، فسماها البربر تيكروان ، فأخذ في عمارتها ، وأمر الناس ان يخربوا القيروان ، ويعمروا مدينته هادا .

ونلاحظ أن رواية المالكي هي الأقرب إلى الصنواب ، لأن أبا المهاجر لم يكن يملك الوقت الكافي لبناء مدينة جديدة بدلًا من القيروان(١٠٠٠) . ولعل السبب الذي حمل أباللهاجر على النزول في قرية دكرور البربرية ، هو الخوف من الاقامة في القيروان بسبب اساءته الى عقبة ، فقد كان يخشى أن يواجه نوعاً من المقاومة ، من قبل القبائل العربية ، لاسيما من فهر عشيرة عقبة الاستامان .

اما مايقال عن قيام ابي المهاجر باخلاء القياروان ، وتدميسها وحرقها ، فهو أمر بعيد الاحتمال ، فليس هناك سبب مقنع واحد ، يدعو للقيام بهذا العمل التخريبي ، والقضاء على جهود العرب المسلمين ، التي استغرقت خمس سنين في بنائهم لهذه المدينة ، ويمكن أن نستند في هذا الرأي الى ماذكره المالكي والدباغ ، من أن أبا المهاجر نفسه عادو سكن القيروان بعد رجوعه من حملته على تلمسانة (١٠٠١) .

ودامت ولاية أبي المهاجرسبع سنين ، من سنة ٥٥ هـ / ٦٧٤ ، الى سنة اثنتين وستين ٦٧٤ هـ / ٦٨١ م ، ثم اعيد عقبة ثانية والياً على افريقية .

#### هوامش الفصل الثاني

- ١ البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٢٢٩ ، البعقوبي ، تساريخ البعقوبي :
   ٢ / ٢١٦ قدامه ، الخراج وصناعة الكتابة ، ص ٢٤٤ ، ابن الاثير ، الكامل في المتاريخ : ٣ / ٤٦٥ ؛ الدباغ ؛ معالم الايمان : ١ / ٨ ، ابن عذاري ، البيان المفسرب : ١ / ١٩ ، ابن خلدون ، العبسر : ٣ / ١٠ ، الحميسري ، الروض المفسرب : ١ / ١٩ ، ابن خلدون ، الاستقصال الخبار دول المفسرب الأقصى :
   ١ / ٨٧ .
- ٢ ـ البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٢٣٠ ، ابن الأثير ، الكامل : ٣ / ٤٦٥ ، ابن الإبار ، الحلة السيراء ، تحقيق : حسين مؤنس ( القاهرة : ١٩٦٣ ) :
   ٢ / ٣٢٣ ؛ ابن عذاري : ١ / ١٩ ؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء : ٣ / ٣٣٥ ؛
   ابن خلدون ، العبر : ٣ / ١٠ ، ابن ابي دينار ، المؤنس في اخبار افريقية وتونس ، ص ٢٩ ، السلاوي : ١ / ٧٨ .
- ٣ \_ قارن : طه ، الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقيا والاندلس ، ص ١٢١ ، ١١٩ .
- ٤ ـ الحموي ، معجم البلدان : ٤ / ٤٢٠ ، ابن الأثير ، الكامل : ٣ / ٤٦٥ ؛ ابن خلاون ، العبير : ٣ / ١٠ ، النويري ، نهاية الأرب في فنسون الأدب :
   ٢٢ / ١١ ، السلاوي : ١ / ٧٨ .
  - ه ـ قارز، : طه ، المرجع السابق ، ص ١٢٠ .
  - ٦ ـ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٤ -
  - ٧ البكري ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص ١٤ -
    - ٨ ـ السيد عبدالعزيز سالم ، المغرب الكبير : ٢ / ١٩٨٠ .
      - 4 ـ الكامل : ٣ / ٢٥٥ .
- ١٠ ـ ابن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط : ١ / ٢٤٨ : الطبري ، تباريخ الرسسل والملوك : ٥ / ٢٣٢ ، ابن الأثير ، الكامل : ٣ / ٤٥٩ ، ٤٥٩ .
- J.M. Abun --- Nasr, A History of the Maghrib, Cambridge, 1971, P.58.  $\perp$  \\

- ١٢ ـ فتوح البلدان ، ص ٢٢٩ ، وانظر حسن حسني عبدالوهاب ، ورقات عن
   الحضارة العربية بافريقية التونسية ( تونس : ١٩٦٤ ) : ١ / ٤٤ .
  - ١٣ \_ البيان المغرب : ١ / ١٩ .
  - ١٤ ـ فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٠ .
    - ١٥ ــرياض النفوس : ١ / ٦٠ .
- ١٦ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، تحقيق : احسان عباس ( بيروت ، بدون تاريخ ) : ١ / ٥٥ : الفيروز آبادي ، القاموس المحيط : ٢ / ١٢٨ .
  - ١٧ \_ ابن خلكان : ١ / ٥٥ .
  - ١٨ ـ الحموي : ٤ / ٢٠٠ .
- ١٩ ـ المصدر نفسه : ٤ / ٤٠٠ ، ابن خلكان : ١ / ٥٥ ؛ ابن منظور ، لسان العرب : ٦ / ٤٣٩ ؛ الزبيدي ، تاج العروس في جواهر القاموس ( مصر ١٣٠٦ هـ ) : ٣ / ٣١٥ .
- ٢٠ ـ مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ١٥٤ .
   وتيكروان : مدينة قريبة من القيروان كانت للبربر ، ومن اسم هذه المدينة اشتق اسم القيروان .
- ٢١ ـ مؤلف مجهول ، الدرة النثيرة في اخبار الجزيرة ، مخطوطة في المحتبة الوطنية
   ف تونس ، رقم ١٨٦٢١ : ورقة ٦٩ .
  - ٢٢ ــ الكامل في التاريخ : ٣ / ٤٦٥ .
- ٢٣ الدباغ ، معالم الايمان في معرفة اهل القيروان : ١ / ٨ ، ابن خلدون ،
   العبر : ٣ / ١٠ ، وقارن بـ :
- Marcais G., Sidi Uqba, Abul Muhajir et Kusaila, Cahîter de Tunişie, 1953, Vol. I,P.14.
- ٢٤ قارن: مصطفى عباس الموسوي ، العوامل التاريخية لنشأة وتبطور المدن العربية الاسلامية ( بغداد : ١٩٨٢ ) ، ص ٦٦ ، ٨٦ ، ٨٦ ؛ انتوني نتنج ، العرب انتصاراتهم وامجاد الاسلام ، ترجمة : د . راشد البراوي ( القاهرة : ١٩٧٤ ) ، ص ٩٤ ، ٩٥ .
  - ۲۰ ـ ابن عذاري : ۱ / ۱۹ .

- ٢٦ ـ البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٢١٤ ، ٢٧٥ . ٢٧٥ . ٣٤١ .
  - ٢٧ البيان المغرب: ١ / ١٩.
  - ٢٨ -قارن : سالم ، المغرب الكبير : ٢ / ٢٠١ .
    - ٢٩ الحموي ، معجم البلدان : ٤ / ٤٦١ .
  - ٣٠ جوليان ، تاريخ افريقيا الشمالية : ٢ / ١٩ .
- ٣١- الموضع: بقعة الأرض التي تقوم عليها المدينة المختارة مباشرة، ومدى تأثير الملامح الطبيعية كالمناخ والتربة لتلك البقعة على نمو وازدهار المدينة على مر العصور، وبمعنى آخر: هـ و العنصر الطبيعي الذي تحدده البقعة التي نهضت فوقها المدينة، وهو الذي يكون لها عوناً لكي تبقى على طول الدهر نامية ومزدهرة، وذلك اذا ماحالف التوقيق اختيارها، لما تمتاز به من مزايا محلية واقليمية.
  - انظر: الموسوي ، المرجع السابق ، ص ٢٠٠ .
- ٣٢ الموقع: يعني جميع الارتباطات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية بين
   المدينة والمناطق المحيطة بها، او اقليمها، وبعبارة اخرى يشمل الموقع:
   جميع الارتباطات المكانية بين المدينة والمناطق الاخرى.
  - انظر : المرجع نفسه ، ص ٢٠١ .
    - ٣٣ المرجع نفسه ، ص ٨٤ .
  - ٣٤ ابن سعيد المغربي ، الجغرافيا ، ص ١٤٤ .
- ٣٠ برنارد لويس ، العرب في التاريخ ، ترجمة : نبيه امين فارس ، ومحمود يوسف زايد (بيروت : ١٩٥٤) ، ص ٧٤ .
- ٣٦ ابن عداري : ١ / ١٩ ، ٢٠ ، اورد هذا النص أيضاً مؤرخون آخرون ، ولكن يصيغ مختلفة منهم : المالكي : ١ / ٦ ، ٧ ؛ الورتيلاني ، نزهة الأنطار في اختراق الآفاق ، ص ٩٤ ، الدباغ : ١ / ٩ ، الاستبصار ، ص ١١٣ ـ ١١٤ .
  - ٣٧ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص ٢٤ .
    - ۲۸ ــ للصدر نفسه ، ص ۲۶ .
- ٣٩ فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، وقد أخذ معظم مؤرخينا برواية ابن
   عبدالحكم ، ولكن بصبيغ مختلفة ، انظر : المالكي : رياض النفوس : ١ / ٧ :

- الحموي : ٤ / ٤٢١ ، ابن الاثير ، اسد الغابة : ٣ / ٤٢١ : ابن عذاري : ١ / ٢٠ -
- ٤٠ ـ جوليان ، المرجع السابق ٢ / ١٩ : لومبار ، الاسلام في مجده الأول .
   ص ١٠٣ .
  - ٤١ ـ ابن خلدون ، المقدمة ( بيروت : بدون تاريخ ) ، ص ٣٤٧ .
- ٤٦ ـ البعقوبي ، البلدان ، منشور مع كتاب الاعلاق النفيسة ، تحقيق : دي غويه
   ليدن : ١٨٩٢ ) ، ص ٣٤٨ ، ٣٤٧ .
- Caudle, Les Premieres in raison arabes del Afrique du Nord, Paris, 1900, 11.104, \_\_ {Y 105.
  - نقلاً عن مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ١٤٤ ، ١٤٣ .
- 24 ـ انور الرفاعي ، الاستلام في حضارته ونظمه ( بيروت : ١٩٧٣ ) ، ص ٣٤٣ .
- ٥٤ ـ البكري ، معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع ، تحقيق : مصطفى
   السقا ( القاهرة : ١٩٤٩ ) : ٣ / ١١٠٦ ، ابن عذاري : ١ / ٢٠ .
- ٤٦ البكري ، معجم ما استعجم : ٣ / ١١٠٦ : أبن الأشير ، اسد الغمابية :
   ٣ / ٤٢١ .
  - ٤٧ ـ الرفاعي ، المرجع السابق ، ص ٤٤٣ .
- 14 ـ الحصوي : 4 / ٤٦١ ، ابن الاثير ، الكامل : ٣ / ٤٦٦ : ابن عبذاري : 1 / ٢٠ .
  - ٤٩ ـ الدباغ : ١ / ١٠ ، ابن خلدون ، العبر : ٣ / ١٠ .
    - ٥٠ ـ اليعقوبي ، البلدان ، ص ٣٤٨ .
- البكري ، المغرب ، ص ٣٣ ، وانظر : عبدالوهاب ، ورقات عن الحضارة
   العربية بافريقية التونسية : ١ / ٨٤ .
  - ۵۲ ـ الدباغ : ۲ / ۲ ، ۱۹ .
- ٥٣ ــ أبو العرب ، طبقات علماء أفريقية وتونس ، ص ٢٢٢ ؛ المالكي : ١ / ١٥٩ .
- ١٩٠٦ / ٣٠ عبدالوهاب ، ورقات عن الحضارة العربية
   بافريقية التونسية : ١ / ٢٥ .

- ٥٥ ـ المقدسي ، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (اليدن: ١٩٠٦) ، ص ٢٢٦ .
- ٥٦ المصدر نفسه ، ص ٢٢٥ ، وقارن : عبدالوهاب ، ورقات عن الحضارة العربية ... بافريقية التونسية : ١ / ٥٣ . ٥٤ .
  - ٥٧ ـ اليعقوبي ، البلدان ، ص ٣٤٧ .
  - ٨٥ ــا الكويري : ١ / ٧ ، ابن عذاري : ١ / ٢٠ ، الذويري : ٢٢ / ١٢ ، قد ٢ .
- ٩٩ ابسو العبرب ، ص ٥٩ : الطبيري : ٥ / ٢٤٠ : ابن الأتسير ، الكياميل ·
   ٣ / ٤٤٦ : ابن خلدون ، العبر ٠٣ / ١٠ .
- ١٠ رياض النفوس ١٠ / ٧ : وانظر المصادر الآتية التي تتضمن النص نفسه مع بعض الاختلافات الدباغ ١٠ / ١٠ ابن عذاري ١٠ / ٢٠ ، النويري ٠
   ٢٢ / ٢٢ . قد ٢ .
  - ٢١ ـ الحموي ، معجم البلدان ٤٠ / ٤٣١ : المالكي : ١ / ٧ ، ٨ : ابن عذاري . ١ / ٢١ : الحميري ، ص ٤٨٧ .
    - ١٢ فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٥ .
  - ١٣ احمد فكري ، المسجد الجأمع بالقيروان ( الاسكندرية : ١٩٣٦ ) . ص ٢٢ ١٤ - فتح العرب للمغرب . ص ١٤٤ .
- ١٥ فكري ، المرجع السابق ، ص ٥٠ ، ٥١ ، ١٥ ؛ الموسوي ، العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربي الاسلامية ، ص ٢٤٠ : الرفاعي ، الاسلام في حضارته ونظمه ، ص ٣٨٥ .
  - ٦٠ انظر فكري المرجع السابق . ص ٥٣ ، ٥٠ ، ٥٩ ، ٦٠
    - ١٧ المرجع نفسه . ص ٦٤ ، ٦٠ \_
- ١٨ عبدالوهاب ، ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية : ١ / ٤٨ ،
   ١٩ .
- 14 للاطلاع على مزيد من المعلومات عن المسجد الجامع ، راجع : فكري ، المرجع السابق
  - ٧٠ قارن . الموسوي ، المرجع السابق . ص ٢٢٣ .
- ٢١ أبن الأثير الكامل ٣ / ٤٦٦ ، ابن خلدون : العبر : ٣ / ١٠ ؛ النويري : ٢٢ / ١٢ / قد ٢
- والباع بساوي من حيث الأساس أربعية أذرع شرعيسة أي نحسو

( ه ۱۹۹٫ سم ) او حوالي مترين ، والذراع الشرعية تساوي ( ۱۹۹٫۸۷۵ سم ) اي حوالي ۵۰ سم .

انظر : فالترهنتس ، المكاييل و الأوزان الإسلامية ومايعادها في النظام المتري ، ترجمة ، كامل العسلي ( عمان : ١٩٧٠ ) ، ص ٨٨ ، ٨٨ .

٧٢ ــ البيان المغرب : ١ / ٢١ .

٧٢ ـ عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي : ١ / ١٨٦ ، ١٨٧ .

٧٤ ـ المقدسي ، ص ٢٢٥ .

٥٧ - انظر: اليعقوبي، البلدان، ص ٣٤٧ ( يذكر أن تخطيط القيروان من قبل عقبة كان سنة ٦٠ هـ، في خلافة معاوية بن ابي سفيان) ، الاستبصار، ص ١٤ ، الحموي: ٤ / ٢١٤ ، ابن الاثير، الكامل : ٣ / ٢٦١ ، ابن عذاري: ١ / ٢١ : ابو الفدا ، المختصر في اخبار البشر: ١ / ١٨٦ : مؤلف مجهول ، اخبار مجموعية ، تحقيق : ابراهيم الأبياري ( بيروت : ١٩٨١ ) ، مجهول ، اخبار مجموعية ، تحقيق : ابراهيم الأبياري ( بيروت : ١٩٨١ ) ، من قبل عهد الخليفة عثمان بن عفان ، عندما كان عقبة عاملاً على افريقية ، من قبل عبدالشبن سعد بن ابي سرح ، وهذا غير صحيح ) ، ابن الوردي ، تاريخ ابن الوردي : ١ ك ٢٢٧ .

٧٦ ـ ابن الاثير: الكامل: ٣ / ٤٦٦.

٧٧ - مؤنس ، فتح العبرب للمغرب ، ص ١٤٦ ، شكري فيصل ، المجتمعات الاسلامية في القرن الأول ( بيروت : ١٩٧٣ ) ، ص ١٧٤ .

٧٨ - كلود كاهين ، تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ، ترجمة ، بدر الدين القاسم ( بيروت : ١٩٧٢ ) ، ص ٤٠ .

٧٩ - انظر : عبدالوهاب ، ورقات عن الحضارة العربيلة بافتريقية التونسية : ١ / ٢٥ .

۸۰ ــ الكامل : ٣ / ٤٦٦ .

٨١ ــ الدباغ ١٠ / ٤٧ : ابن خلدون ، العبر : ٤ / ١٨٦ ، السلاوي : ١ / ٨٠ .

٨٢ - ابن عبدالحكم ، فتوح افريقية والاندلس ، ص ٥٥ : البلادري ، فتوح البلدان ، ص ٢٣٠ : الطبري : ٥ / ٢٤٠ : الكندي ، الولاة والقضياة ، ص ٣٨ : وقيارن : الورتيلاني ، ص ٩٠ : ابن أبي دينيار ، ص ٢٩ : ابن خلدون ، العبر : ٤ / ١٨٠ : السلاوي : ١ / ٨٠ ( يذكرون مصر وافريقية ،

- بدلًا من مصر والمغرب ) .
- ٨٣ ـ انظر : عبدالحميد ، تاريخ المغرب العربي : ١ / ١٨٨ ، عبدالمنعم ماجد ، التاريخ السياسي للدولة العربية ( القاهرة : ١٩٦٠ ) : ٢ / ٥٩ ، جوليان ، تاريخ افريقيا الشمالية : ٢ / ٢٠ .
- - نَقَلًّا عن سالم ، المغرب الكبير : ٢ / ٢٠٩ -
    - ٨٥ ـ سالم ، المغرب الكبير ، ٢ / ٢٠٩ .
  - ٨١ .. مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ١٤٧ ١٤٧ .
- ۸۷ ـ ابوالمهاجر: لايعرف بالتحديد أصله ، باستثناء انه كان مولى لمسلمة بن مخلد ، ولكن من الممكن القول بانه ربما كان مصري الأصل ، اعتنق الاسلام ، وشارك مع مسلمة في تأييد معاوية بن ابي سفيان ، ضد ادارة الخليفة علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ في مصر .
- انظر: الكندي ، ص ١٥، ٢١، ٢٧ : طه ، الفتح والاستقرار ، ص ١٢٢ ، ١٢٣ .
  - ٨٨ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٦ .
    - ٨٩ ــ للصدر نقسه ، ص ٢٦٦ .
- ١٩ المصدر نفسه ، ص ٢٦٠ : البعقوبي : تاريخ البعقوبي : ٢ / ١٦ : ابن
   الأثير ، الكامل : ٣ / ٢٦٤ : الدباغ : ١ / ٤٧ : ابن عبداري : ١ / ٢٢ :
   السلاوي : ١ / ٨٠ .
  - ٩١ فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٦ .
  - ٩٢ ـ مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ١٥١ .
  - ٩٣ ابن عبدالحكم ، فتوح مصروالمغرب ، ص ٢٦٦ .
    - ٩٤ المصدر تقسه ، ص ٢٩٦ .
    - ٩٠ مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ١٥١ .
- ٩٦ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٦ ؛ ابن ابي دينار ، ص ٢٩ ؛ السلاوي : ٢ / ٨٠ .

- ٩٧ .. مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ١٥٢ .
- ٩٨ ـ سالم ، المغرب الكبير : ٢ / ٢١١ ، ٢١٢ .
  - ٩٩ ـ المرجع نفسه: ٢ / ٢١٣ ، ٢١٢ ،
    - ١٠٠ ـ المرجع نفسه : ٢ / ٢١٣ .
- ١٠١ ـ ابن عذاري : ١ / ٢٢ ؛ وقارن : طه ، الفتح والاستقرار ، ص ١٢٢ ، ١٢٣ .
  - ١٠٢ فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٦ .
    - ۱۰۳ ـ رياض النفوس : ۱ / ۲۰ .
    - ١٠٤ البيان المغرب ١٠ / ٢٢ .
  - ١٠٥ ـ نهاية الإرب : ٢٢ / ١٣ ، قد ٢ .
  - ١٠٦ ـ قارن : سالم ، المغرب الكبير : ٢ / ٢١٤ .
  - ١٠٧ ـ انظر : طه ، القتح والاستقرار ، ص ١٧٤ .
  - ١٠٨ ـ رياض النفوس: ١ / ٢١ ؛ معالم الإيمان: ١ / ٤٦ .

# الفصل الثالث

الولاية الثانية لعقبة بن نافع على الهغرب ٦٢ ـ ٦٤ هـ / ١٨١ ـ ٦٨٣ م

#### ـمدخــل .

توفي الخليفة معاوية بن ابي سفيان . سنة ٦٠ هـ / ٦٧٩ م . وتولى ابنه يزيد الخلافة من بعده ، ففصل ولاية افريقية عن مصر ، وعزل عنها أبا المهاجر ، واعاد اليها عقبة بن نافع ثانية ، سنة ٦٢ هـ / ٦٨١ م $^{(1)}$  . وبذلك تبدأ ولاية عقبة الثانية من ٦٢ هـ – ٦٨٢ م  $^{(2)}$  م .

ويعتقد احد الكتاب المحدثين ان ولاية عقبة الثانية جاءت بعد وفاة الوالي مسلمة بن مخلد ، ويعتمد في ذلك على التاريخ المشترك ، في الربط بين رد عقبة الى ولايته ، وبين وفاة مسلمة بن مخلد سنة ٦٣ هـ / ١٨١ م ، اذ يقول : « لو كان عقبة رد قبل وفاة مسلمة ، فلماذا تحدد المراجع سنة ٦٢ هـ بالذات ، اي بعد سنتين من ولاية يزيد ؟ ولم لم يرده يزيد ، من اول ولايته ؟ وفيم كان الانتظار ؟ بل لو كان مسلمة حياً حين رد عقبة الى عمله لتولى حماية ابي المهاجر منه ، او لاستغاث به هذا الأخير في الأقل ، فأما وقد كان عقبة مطلق اليد ، يفعل بأبي المهاجر مايشاء ، فان ذلك دليل على ان هذا الأخير كان قد فقد وليه ، ونصيره ، فهان أمره على الناس ه(١) .

ان توافق التاريخ بين وفاة مسلمة بن مخلد ، وتولية عقبة بن نافع لايمكن ان يكون دليلاً كافياً على تولية عقبة ، بعد وفاة مسلمة ، فمن الجائز ان يكون رد عقبة الى ولاية افريقية ، قد حصل قبل وفاة مسلمة ببضعة اشهر ، ولو افترضنا ان العلاقة بين مسلمة والخليفة معاوية كانت على درجة من القوة ، بحيث لم يستطيع أن يرد عقبة الى ولايته في عهده ، فليس من الضروري أن تكون هذه العلاقة بين يزيد ومسلمة على الدرجة نفسها من القوة ، بحيث لايستطيع من طرفه أن يرد عقبة الى ولايته ، الا بعد وفاة القوة ، بحيث لايستطيع من طرفه أن يرد عقبة الى ولايته ، الا بعد وفاة

مسلمة ، وليس من الضروري كذلك أن يرد يزيد عقبة الى ولايته بعد توليه الخلافة مباشرة ، لانه كان مشغولاً بأمور اهم من ذلك ، فقد واجهته صعوبات ومشكلات كثيرة ، هددت الخلافة ، منها في سبيل المثال ثورة المسينين على ( رضي الله عنهما ) سنة ٢١ هـ / ٢٨٠ م وحركة عبدالله بن الزبير في الحجاز .

وكذلك فان قيام يزيد بفصل ولاية افريقية عن مصر ، وجعل ارتباطها بالخلافة مباشرة ، يلغي مسألة حماية مسلمة لابي المهاجر ، وأخيراً فان ماذكره كل من الرقيق ، وابن عذاري ، حول الاعتذار الذي قدمه مسلمة لعقبة ، عند مروره بمصر الى المغرب ، عن سوء عزله ، من قبل أبي المهاجر"" ، يؤكد ان مسلمة كان حياً ، عندما ردّ عقبة الى ولايته ثانية .

وتجمع الروايات على ان عقبة كان متعجلًا ، ومتلهفاً في الرجوع الى ولايته ، مصمماً على معاقبة ابي المهاجر ، والانتقام منه ، فقد قال الرقيق القيراوني : « ومضى [ عقبة ] سريعاً ، لحنقه على ابي المهاجر ، حين قدم افريقية ، فأوثق ابا المهاجر ، في الحديد ، وأمر بخراب مدينته ، ورد الناس الى القيروان »(1) .

أما الورثيلاني فيقول: « خرج عقبة الى افريقية في سنة اثنتين وستين ، فمر سريعاً حنقاً على ابي المهاجر ، فاوثقه في الحديد ، وأمر بتخريب المدينة التي بناها ، والرجوع الى القيروان وعمارتها "" ، ويؤكد ابن عذاري هذا الأمر كذلك ، بقوله : « ومضى [ عقبة ] حنقاً على ابي المهاجر ، حتى قدم افريقية ، فأوثق ابا المهاجر في الحديد ، وأمر بتخريب مدينته ، التي بناها ، ورد الناس الى القيروان "() ، ويزيد المالكي والدباغ على ان عقبة صادر ايضاً الأموال التي كانت بحوزة ابى المهاجر ، وقدرها

مائة الف دينار (۱) . اما ابن عبد الحكم ، فيشير الى ان عقبة اصطحب معه ابا المهاجر في حملته الكبرى الى المغرب الأقصى ، وكان مكبلاً بالحديد ، وقد استشهد ، وهو مقيد (۱) .

ان هذه النصوص تثير عدة نقاط من الواجب مناقشتها ، وتفسيرها ، وهي كما يأتي :

أولاً: انتقام عقبة من ابي المهاجر ، وتكبيله بالحديد ، وأخذه معه في حملته الكبرى ، واستشهاده ، وهو على هذه الحالة ، فمن الملاحظ ان المؤرخين قد بالغوا في مسألة انتقام عقبة من ابي المهاجر ، وقد أشرنا فيما سبق الى ان عقبة كان على علم ويقين بأن اساءة ابي المهاجر له ، كانت بأمر من مسلمة ، وهو لاذنب له ، لأنه مأمور بذلك (١٠ . ويبدو ان عقوبة عقبة لأبي المهاجر اقتصرت على معاتبته وتوبيخه ، وقد ابقاه الى جانبه ، واشركه في حملته على المغرب ، فلو صبح ماذكرته الروايات من ان عقبة عاقب ابالمهاجر ، وكبله بالحديد ، لكان الأجدر به ان يبقيه مسجوناً في القيروان ، لا أن يأخذه معه للجهاد ، فيقاتل ، وينال الشهادة ، وهو مكبل بالحديد .

شانياً: مسئلة تخريب مدينة ابي المهاجر، واعدادة الناس الى القيروان، بعد تجديد بنائها وعمارتها، وهذا امر مستبعد، لان مدينة القيروان مسكونة، مأهولة. فقد أسلفنا ان هناك مايؤكد ان ابا المهاجر لم يخرب القيروان، ويخرج الناس منها، لأنه عاد، وسكن فيها، بعد رجوعه من حملته على تلمسان.

عاد عقبة الى ولاية افريقية ثانية ، وهو اشد حماساً ، وأكثر تصميماً واندفاعاً ، ورغبة في الجهاد والفتح ، لهذا فقد جاءت ولايته الثانية مختلفة ،

عن ولاينه الأولى ، فبينما قضى معظم ولاينه الأولى في بناء القيروان ، الى جانب القيام بارسال بعض السرايا الصغيرة ، لاخضاع المناطق المجاورة ، نراه يقضي ولاينه الثانية ، بالاعداد لحملة كبيرة ، اجتاحت المغربين الأوسط والأقصى ، حتى وصل الى شواطيء المحيط الأطلسي . ويبدو انه كان ينوي القيام بها في ولايته الأولى ، بعد الفراغ من بناء مدينة القيروان ، ففاجأه العزل ، وحال بينه ، وبين تنفيذ ماأراد (١٠٠) .

وقبل أن ينطلق عقبة في حملته هذه ، استخلف على القيروان زهيربن قيس البلوي(١٠٠) ، على رأس حامية عربية(١٠٠) ، تتكون من ستة آلاف مقاتل(١٠٠) ، لحماية القيروان ، ثم دعا أولاده وخطب فيهم قائلاً : « أني بعت نفسي من ألله عزوجل .. أن أجاهد من كفر ، حتى الحق بالله ، ولست أدري أتروني بعد يومي هذا ، أو أراكم ، لأن أملي الموت في سبيل ألله .. أو ردي اليكم ، كما أحب هذا ، وقد عبر عقبة بقوله هذا عن رغبته في الجهاد ، والاستشهاد في سبيل نشر الاسلام .

## أولًا: افتتاح المغرب الأوسسط:

مضىٰ عقبة باتجاه الغرب ، مصطحباً اباللهاجر وكسيلة (۱٬۰۰۰) ، على رأس جيش كبير ، ربما بلغ تعداده خمسة عشر الف مقاتل (۱٬۰۰۰) ، وعندما وصل الى مدينة باغاية (۱٬۰۰۰) ، التحم مع حاميتها البيزنطية ، التي خرجت للقائه ، وانتهت المعركة بانهزام واندحار البيزنطيين ، وتراجعهم داخل اسوار المدينة ، بعد تركهم أعداداً كبيرة من القتلى ، والكثير من الغنائم التي كان معظمها من خيل جبال اورانس ، التي لم ير العرب في معاركهم أصلب ولا أسرع منها ، وضرب عقبة الحصرار على المدينة ، لكنه لم يستطع دخولها ، لحصانتها ، وشدة مقاومة حاميتها (۱٬۰۰۰) ، لذا فقد آثر الا يضيع

وقته ، وينهك قوالم عندها ، فتركها . وتوجه نحو بلاد الزاب ، وهي حسبما يصفها الرقيق بلاد واسعة ، وعمائرها متصلة ، كثيرة الزرع والقرى ، تنتشر حول مدينتها الكبرى ، أدنة "(") . حوالي ثلاثمائة قرية (") وفي رواية اخرى ثلاثمائة وستون قرية (") .

ويشيرابن الأثير إلى ان عقبة سار إلى بلاد الزاب ، وهي بلاد واسعة ، فيها عدة مدن ، وقرى كثيرة ، فقصد مدينتها العظمى ، واسمها ، اربة ، ، فامتنع بها من هناك من البيزنطيين ، وهرب بعضهم إلى الجبال ، فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة ، ثم انه زم البيزنطيون ، وقتل كثير من فرسانهم (٢٠٠٠) ، ويضيف كل من الرقيق والمالكي ، أن عقبة عسكر بجيشه على واد قريب من « ادنة » فكره القتال ، وبات الجيش الليل كله ، في حراسة ومراقبة ، حتى سمي هذا الوادي ب « وادي السهر »، وفي الصباح التحم الفريقان ، وكان العدو على درجة من البأس والقوة ، حتى تسرب اليأس الى قلوب المقاتلين في احراز النصر ، ولكن هذه المعركة القاسية انتهت بانتصار المسلمين ، وهزيمة البيزنطيين ، وفحرارهم الى حصونهم ، ومقتل كبار فرسانهم (٢٠٠) ، وقد عبر المؤرخون عن هذه الهزيمة بقولهم ، ذهب عز الروم من الزاب ، وذلوا الى آخر الدهر (٢٠٠) ، ولم يشأ عقبة ان يحاصرهم بعد أن اعتصموا بحصونهم ، فرحل عنهم الى مدينة تيهرت (٢٠٠) .

وعندما وصل الى هذه المنطقة وجد نفسه امام تجمع كبير من البيزنطيين وانصارهم ، من قبائل لواته ، وهوارة ، وزواغة ، ومطماطة ، وزناتة ، ومكناسة (١٦) ، وتشير المصادر الى ان البيزنطيين استغاثوا بالبربر ، عندما بلغهم خبر تقدم عقبة نحوهم ، فأجابوهم ونصروهم (٢١) ، لأسباب سنذكرها لاحقاً .

وقد اشتد الأمر على المسلمين لكثرة العدو، فقام عقبة في جيشه

خطيباً يحتهم على الجهاد والقتال في سبيل الله ، قائلاً : « يامعشر المسلمين ، ان خياركم واشرافكم منكم الذين رضي الله عنهم ، بايعهم رسول الله ( على الله الله و القيامة ، فبيعوا الله ( و القيامة ) ، بيعة الرضوان ، على قتال من كفر بالله الله يوم القيامة ، فبيعوا انفسكم من رب العالمين ، فانكم داخلون في تلك البيعة ، ... ، وانتم ماوطئتم هذه البلاد الاطلباً لرضاه ، وغضباً ان يعبد شيء سواه ، فابشروا ، فكلما كثر بشركم كان أخزى لهم ، وأعز لدينكم ، وربكم ليس يسلمكم ، فالقوة بقلوب صادقة ، جعلكم الله اولي باسمه ، الذي لايسرد عن القوم المجرمين " ، واحتدم القتال بين الطرفين ، وانتهى بانهزام البيزنطيين وانصارهم ، وتفرق جمعهم ، وقتل عدد كبير منهم ، وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم ( ) .

# ثانياً : دخول المغرب الأقصىي :

كان عقبة حريصاً على مواصلة الفتح ، فترك البيزنطيين معتصمين في حصونهم وقلاعهم ، وعبر ممر تازا ، وأوغل في الغرب حتى دخل المغرب الاقصى ، ونزل عند طنجة أن ، وقد عبر ابن عذاري عن ذلك بقوله : « فكره [عقبة] المقام على محاصرتهم ، فيفوته الغزو ، وقتل غيرهم من طوائف الكفيار ، اذ كانت امم المغرب ، من نصارى وبربر ، لايحصون كثرة وانتشاراً ، ولايكاثرون بالرمل والحصى ، فترك اهيل افريقية متحصنين بحصونهم ، وأوغل في الغرب يقتل ويأسر أمّة بعد أمّة ، وطائفة بعد طائفة ، بائعاً نفسه من مولاه ، لاتروعه كثرة ، ولاتعتريه هو ومن معه سأمة ، ولافترة ، حتى صار بأحواز طنجة »(أنا )

وكانت كورة طنجة تشمل الاقاليم الممتدة على ساحل المجاز الى الاندلس ، لاسبما مدينتا طنجة وسبتة وماحولهما(٢١) . وكان حاكم هذا

الاقليم رجلًا بيزنطياً يدعى « يليان «(٢٠) ، على درجة من الذكاء والحنكة السياسية ، فما أن سمع باقتراب عقبة من أحواز ولايته حتى سأرع بارسال الرسل والهدايّا "، والأموال "الكُتْيَرَة النّه("")، طلبًّا لصنداقتته من أجل الحفاظ على بلاده ، وبقائه في الحكم ، وقد قبل عقبة عرض « يليان » ، وفي الوقت نفسه استفاد من خبرته ومشورته ، في قضايا متعددة ، فقد أمده و بليان ، بمعلومات عن القوط في الأندلس ، وحذره من العبور الى شبه الجزيرة الايبيرية ( الاندلس ) ، كما أمده بمعلومات عن السكان المحليين ، ومواطنهم في المغرب الأقصى ، وبين له انهم جموع كثيرة لايعلم عددهم الآ الله ، وهم أهل نجدة وبأس شديد ، ولهم قوة في الحروب ، وهم قوم ليس لهم دين ، يكفرون باش عـز وجل ولايعـرفونـه (٢١) ، وقد أخـذ عقبة بنصـائح و بليان و ، وقرر اخضاع قبائل المغرب الأقصى ، وسار من طنجة نصو الجنوب الغربي ، حيث بلاد السوس الادني (٢٧) ، المعروفة ببلاد « تامستا » لاخضاع الوثنيين ، من قبائل مصمودة ، فخرجوا اليه بـأعداد كبيرة ، وتذكر النصوص انه امعن في قتلهم ، والحق بهم الهزيمة ، وأرسل الخيل وراء المنهزمين منهم للقضاء عليهم(٢٨) . ثم توجه الى مدينة وليلى القديمة والالالات فوجد نفسه امام تحالف قوى من قبائل الأطلس الوسطى ، فهزمهم شرهزيمة ، فلاذوا بالفرار نحو الصحراء ، وتابع فلولهم حتى وصل الى درعة في اقصى الجنوب (١٠) ، ولم يتوغل في مجاهل الصحراء ، بل صعد نحبو الشواطيء الغربية للمغرب الأقصى ، وسار مع وأدي درعة الى الشمال ، ودار حول جبال الأطلس الكبرى ، ونزل بمناطق قبيلتي صنهاجة ومسكورة ، اللتين سارعتا لاعلان طاعتهما وولائهما(١١) .

وتابع عقبة المسير الى بلدة اغمات (۱۱) ، التي بنيت بالقرب منها ، فيما بعد مدينة مراكش الحالية . فوجد ان اهلها قد اعتصموا فيها ، فحاصرها لفترة قصيرة ، واجبرها على النزول عند حكمه ، والخضوع له (۱۱) ، ثم اتجه نحو ربكة (۱۱) ، وفتحها (۱۱) ، وسار منها الى وادي نفيس ، حيث مدينة نفيس (۱۱) ، المشهورة باسم واديها ، وكان قد اجتمع فيها عدد كبير من السكان المحليين والبيزنطييين ، فحاصرهم عقبة وقاتلهم ، حتى فتحها واصاب منها غنائم كثيرة (۱۱) ، وبافتتاحه لمدينة نفيس انفتحت أمامه الطريق الى السوس الأقصى (۱۱) ، فنزل عند مدينة ايجلي وفتحها (۱۱) ، ثم تابع المسير منها حتى وصل مدينة ماسة على المحيط الاطلسي (۱۱) ، وهنا يصور لنا المؤرخون بأسلوب أدبي حالة عقبة ، وما اعتراه من حماس شديد للجهاد في سبيل الله ، عندما أوغل بفرسه في البحر ، ثم تراجع واكتفى بالاعتذار على عدم قدرته على اقتحام البحر وعبوره (۱۱) ، ثم عاد ادراجه قاصداً القيروان .

## ثالثاً : عودة عقبة واستشهاده :

قرر عقبة العودة ماراً بمدينة « ايفيران يطوف » الواقعة على المحيط الاطلسي ، الى الجنوب من مدينة ماسة ،ثم صعد الى الشمال ، ماراً بقبائل حاحة ورجراجة ومصمودة ، ويبدو أنه قد عرض عليهم الاسلام ، فقبلوا دعوته وأطاعوه (۱۵) . ثم نزل عند وادي تنسيفت (۱۵) ، بين مدينتي مراكش وموجادو ، ثم اتجه الى بلاد دكالة ، التي تقع الى الشمال من وادي نفيس (۱۵) ، بين وادي تنسيفت ووادي ام الربيع (۱۵) ، فدعا اهلها الى الاسلام ، فامتنعوا وقاتلوه ، فألحق بهم الهزيمة ، بعد ان قتلوا عدداً كبيراً من جنده ، فسمي ذلك الموضع ب « مقبرة الشهداء ه (۱۵) . ويذكر

عبيداشبن صالح ان المنهزمين فروا امام عقبة ، واجتمعوا مع قوم من هسكورة ، فسار اليهم وقاتلهم ، وحدث لأصحابه مثلما حدث لهم في بلاد دكالة ، فقد قتل منهم عدد كبير ، وسمي هذا الموضع أيضاً به مقبرة الشهداء »(۱۰) ، في حين يخالف ابن عذاري ذلك ، ويكتفي بالقول ان عقبة تقدم نحو بلاد هسكورة ، وعرض عليهم الاسلام ، فرفضوا ، فقاتلهم ، وانهزمت جموعهم اصامه(۱۰) ، ومن المحتمل ان الامر قد اختلط على عبيداشبن صالح ، وذكر الحادثة في الموضعين .

ثم قطع عقبة وادي نهرام الربيع ، ودخل في المغرب الأوسط ، يريد الرجوع الى القيروان ( معند وصوله الى مدينة طبنة ( ما التي تبعد مسيرة ثمانية ايام عن القيروان ، أصر معظم جيشه بالعودة الى القيروان ( معظم أبيا معه خمسة الله مقاتل فقط ( معالم ) .

ويعزوكل من الورثيلاني وابن الأثير ، ارسال عقبة لمعظم جيشه ، الى ثقته بنفسه ، لما انزله بالعدو من هزائم ، فلم يعد هناك من يخشاه (١٠٠٠) . وهناك من يعلل السبب في ذلك بوصول انباء مقلقة من افريقية (١٠٠٠) . وعلى الرغم من وجود نصوص عند ابن عبدالحكم ، يمكن ان تؤيد هذا الأمر ، كتلك التي تقول ان القيروان تعرضت لهجمات قوية من قبل البيزنطيين (١٠٠٠) ، ولكن هذا الاحتمال ضعيف ، فلو تعرضت القيروان فعلًا لخطر معين ، لكان من الأجدر بعقبة ان يسرع هو في مقدمة جيشه الى هناك (١٠٠٠) .

ومن المرجح ان السبب الذي اضطرعقبة الى ارسال معظم قواته على شكل دفعات ، واحدة تلو الأخرى ، هو شعوره واطلاعه على مافعله « ابن الكاهنة » ، ولعل المقصود به « كسيلة » ، من طمر لآبار المياه ، في اثناء تقدمه في حملته الكبرى (١٣) ، وهذا هو ما أدى الى خشية عقبة من تعرض

جيشه لخطر الموت عطشاً ، فقرر تغيير طريق عودته ، وكان قد سلك في طريق تقدمه الأطلس التلي ، في حين اتبع في اثناء عبودته طريق شمال الأطلس الصحراوي ، وهو اقرب طريق الى القيروان (١٠٠٠) . ولما كانت هذه الطريق تتميز بقلة مياهها ، ولايتحمل ان يسير الجيش فيها دفعة واحدة ، لهذا فقد آثر عقبة ان يرسل معظم قواته الى القيروان على شكل دفعات ، ويقي هومع عدد محدود من خيرة جنده ، وتوجه الى مدينتي تهوذة (١٠٠١) ، ويبدو انه كان مطمئنا المقترة من بقي معه لافتتاح هاتين المدينتين ، ولما قرب عقبة من تهوذة ، ورأى البيزنطيون قلة من معه من الجيش ، انتهزوا الفرصة للايقاع به ويجيشه ، واعتصموا داخل حصنهم ، وأخذوا يستخفون به ويشتمونه ، ويرمونه بالنبل ، وهو يدعوهم الى الاسلام (٢٠٠١) ، وفي الوقت نفسه بعثوا الى زعيم قبيلة أو ربة ، كسيلة بن لمزم ، الذي كان ضمن عسكر عقبة ، ويبدو رجيشه ، واتصل بأهله ، واتفق مع البيزنطيين للقضاء على عقبة أن وجيشه (٢٠٠٠) .

وقد صور لنا المالكي خطة كسيلة وحلقائه من البيزنطيين للايقاع بعقبة بقوله: « فزحف اليه عقبة ، فتنحى من بين يديه ، فقالت البربر لكسيلة: لم تهرب من بين يديه ، ونحن في خمسين الفا ، وهو في خمسة آلاف ، فقال: انكم كل يوم في زيادة ، وهو في نقصان ، وعدد الرجال قد افترق عنه ، فاذا طلب افريقية زحفت اليه »(١٢) .

وعندما وجد عقبة وأصحابه انفسهم قلة امام هذا الجمع الكبير من البيزنطيين وحلفائهم ، إبقنوا بقرب نهايتهم ، وقرروا مواجهة الموقف بشجاعة نادرة ، فنزلوا عن خيولهم ، وكسروا اغماد سيوفهم ، حتى تبقى مسلولة الى النهاية ، ودارت الموقعة عند تهوذة ، وقاتلوا حتى استشهد عقبة ، وأبو المهلجر ، ومن معهما من الجند (٥٠) ، ولم يبق منهم الأمن وقع في الأسر .

وقد اشارت المصادر الى اسماء بعضهم ، مثل محمدبن أوس الانصاري ، ويزيدبن خلف القيسي ، وغيرهم ، وقد قك أسر هولاء ابن مصاد ، صاحب قفصبة ، وبعث بهم الى زهيربن قيس البلوي في القيروان (١٠٠٠) . ولاتتوفر لدينا تفصيلات عن ابن مصاد هذا ، ولكن يبدو انه كان مسلماً ، والا ، ما الذي دفعه الى فك اسرى المسلمين ؟ وهذا دليل على مدى انتشار الاسلام بين قبائل السكان المحليين .

ولم يحدد المؤرخون بشكل دقيق وقت استشهاد عقبة ، اذ يفهم من الروايات بأنه استشهد في السنة نفسها التي ولي فيها ، وهي سنة ٢٢ هـ / ١٨٦ م (٧٧) ، وقد ناقش هذه المسألة الدكتور سعد زغلول عبدالحميد ، وتوصل الى ان عقبة قد توفي إما في أواخر سنة ١٤ هـ / ١٨٣ م ، أو أوائل سنة ٦٥ هـ / ١٨٤ م (٨٧) .

وهكذا انتهت حياة هذا القائد والمجاهد الكبير، ومن معه من الجند المخلصين، بالاستشهاد في سبيل الله ، والجهاد لتحرير المغرب العربي، من الجهل والعبودية ، والسيطرة الأجنبية ، وصار ضريحه الذي اصبح يعرف بمسجد « سيدي عقبة » مزاراً وطنياً يحج اليه الناس في كل انحاء المغرب العربي (٢٠٠٠).

#### هوامش الفصل الثالث

- ١ ابن الاثير ، الكامل في التاريخ : ٤ / ١٠٥ ، ابن الابار ، الحلة السياء : ،
   ٢ / ٣٢٣ ، ابن عداري ، البيان المغرب : ١ / ٣٣ ؛ ابن ابي دينار ، المؤنس في اخبار افريقية وتونس ، ص ٣٠ .
  - ٢ ـ مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ١٧٩ .
- ٣ ـ تاريخ افريقية والمغرب ، ص ٣٩ ، ٣٠ ؛ البيان المغرب : ١ / ٢٣ ؛ وقارن :
   عبدالعزيز سالم ، المغرب الكبير : ٢ / ٢١٨ ، ٢١٩ .
  - ١٠ عاريخ افريقيا والمغرب ، ص ١٠ .
    - ه ـ نزهة الانظار ، ص ٩٥ .
    - ٦ البيان المغرب : ١ / ٢٣ .
- ٧ رياض النفوس : ١ / ٢٢ ؟ معالم الايمان في معرفة اهل القيروان : ١ / ٤٧ .
- ٨ ـ فتوح مصر والمغرب ، ص ٦٨ ؛ وانظر ايضاً ، المالكي : ١ / ٢٧ ، الدباغ :
   ١ / ٥٢ .
  - ٩ ـ انظر القصل الثاني .
  - ١٠ ـ قارن : حسن على حسن ، تاريخ المغرب العربي ، ص ٤٠ ــ ٤١ .
- ١١ ـ الورثيلاني ، ص ٩٥ ، ابن الأثير ، الكمامل : ٤ / ١٠٥ ، ابن عـذاري :
   ١ / ٢٣ ، ابن ابى دينار ، ص ٣٠ .
  - ۱۲ ـ الرقيق ، ص ٤٠ ، ابن عذاري : ١ / ٢٣ ـ
  - ١٣ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٨ .
    - ١٤ ـ الرقيق ، ص ١٤ .
- ١٥ كسيلة : بن لمزم ، وقيل ابن اكزم ، او اغذ الأوربي البرانس ، من عظماء البربر ، تبولى زعامة قبيلة اوربة البرانسية ، بعد وفاة زعيمها السابق ( ستريدبنرومي ) ، وكان على دين النصرانية ، وقد اسلم على يبدي أبى المهاجر ، فأحسن اليه ، واصطعنه بمصاحبته له .
- راجع الحلة السيسراء : ٢ / ٣٢٧ ؛ ابـن خلدون : العـبـس : ٦ / ١٤٦ ، السلاوي ، الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى : ١ / ٨٠ .

- ١٦ \_ المالكي : ١ / ٢٣ ؛ الدباغ : ١ / ٤٧ .
- ١٧ ـباغاية : مدينة كبيرة قديمة ، ذات حصانة ومنعة ، تقع في اقصى افريقية الى الشمال من جبال اوراس ، كثيرة الإنهار والعيون ، تشتهر بكثـرة مزارعها وثمارها .
- راجع: البكري ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص ٥٠ ، الادريسي ، صبقة المنفرب وارض السودان ومصر والاندلس ، ص ١٠٤ ، ١٠٤ ، الاستبصار ، ص ١٦٣ ، الحموي ، معجم البلدان : ١ / ٣٢٥ .
- ۱۸ ـ الرقيق : ص ٤١ ، ٤٢ ؛ المطلكي : ١ / ٢٣ ، الورثيطاني ، ص ٩٠ ؛ ابن الأثير ، الكامل : ٤ / ١٠٥ ؛ الدباغ : ١ / ٤٨ ؛ ابن عداري : ١ / ٢٤ ؛ ابن ابي دينار ، المؤنس في اخبار الفريقية وتونس ، ص ٣٠ .
- ١٩ ـ الرقيق ، ص ٤٢ ( وفيه الاسم اذنة ) ؛ المالكي : ١ / ٤٣ ؛ ابن الاشير ،
   الكامل : ٤ / ١٠٥ ( وفيه الاسم آربه ) ، الدباغ : ١ / ٤٩ ؛ النويري :
   ٢٢ / ١٤ ، قد ٢ ( وفيه الاسم أربة ) .
  - ٧٠ ـ تاريخ افريقية والمغرب ، ص ٤٢ .
- ٢١ ـ المالكي : ١ / ٢٣ ؛ الورثيلاني ، ص ٩٦ ؛ الدباغ : ١ / ٤٩ ؛ النويري : ٢٢ / ١٤ ، قد ٢ .
  - ٢٢ ـ الكامل في التاريخ : \$ / ١٠٥ .
  - ٢٣ ـ تاريخ افريقية والمغرب ، ص ٤٣ ؛ رياض النفوس : ١ / ٢٣ .
- ٢٤ الرقيق ، ص ٤٣ ، المالكي : ١ / ٢٣ ، الورثياني ، ص ٩٦ ؛ الدباغ :
   ١ / ٤٩ ؛ ابن عذاري : ١ / ٢٤ ؛ النويري ، نهاية الأرب في فنون الادب :
   ٢٢ / ١٤ ، قد ٢ .
- ١٥ تيهرت: اسم لمدينتين كبيرتين ، احدهما قديمة ، تسمى بتيهرت القديمة ، والأخرى محدثة ، تسمى بتيهرت الحديثة ، وبين تيهرت القديمة والجديدة مسافة خمسة أميال ، وتقع تيهرت القديمة على سفح جبل يسمى جزول ، عليها سور من صخر ، شديدة البرد ، كثيرة الغيوم والثلج ، تشتهر بكثرة ثمارها وغلاتها .
- راجع: البكري ، المغرب ، ص ٦٦ ، ٦٧ ؛ الادريسي ، ص ٨٧ ؛ القرويني ،

- آثار البلاد واخيار العباد ، ص ١٦٩ .
- ٢٦ البكري ، المغرب ، ص ٦٧ ؛ عبيد اشبن صالح ، نص جديد عن فتح العرب للمغرب ، ص ٢١٩ ، وانظر ايضاً : ابن الأثير ، الكامل : ٤ / ١٠٥ ، ابن عذارى : ١ / ٢٤ ، ٢٥ .
- ٧٧ الرفيق ، ص ٤٣ ؛ المسالكي : ١ / ٣٣ ؛ الورثيــلاني ، ٩٦ ، ابنَ الاثــير ، الكامل : ٤ / ١٠٥ ؛ الدياغ : ١ / ٤٩ ؛ النويري : ٢٢ / ١٤ ، قد ٢ .
  - ۲۸ ـ الرقيق ، ص ۲۲ ، ۶۲ .
- ۲۹ ـ المصندرنفسية ، ص ۶۶ : المسالكي : ۱ / ۲۶ : الورثيبلاني ، ص ۹۳ ؛ النويرى : ۲۲ / ۱۶ ، قد ۲ .
- ٣٠ طنجة : مدينة كبيرة وقديمة ، بناؤها من الحجر ، فيها آثار للأولى ، تقع على ساحل البحر المتوسط ، المقابل لساحل عدوة الاندلس ، تبعد عن سيئة مسافة ثلاثين ميلاً ، وعن القيروان مسافة الف ميل ، وقد كانت مقرأ لحكام المغرب من البيرنطيين ، وغيرهم من الأمم السائفة .
- راجع: ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٨٠؛ البكري، المغرب، ص ١٠٨، العصرار، العسطار، الاستسمال، ص ١٠٨، الحميسري، الروض العسطار، ص ٢٩٦،
  - ٣١ ـ البيان المغرب : ١ / ٢٥ ، ٢٦ .
- ٣٢ ـ المصدر نفسه : ١ / ٣٦ ؛ وقارن : عبدالحميد ، تاريسخ المغرب العبربي : ١ / ١٩٩ .
- ٣٣-هناك اختلاف بين المؤرخين حول اسم هذا الحاكم واصله ، فقد ورد هذا الاسم بالاشكال التالية : اليان ، ايليان ، بليلسان ، ابليان ، يليان ، وقد ذهب بعضهم الى كونه بيزنطياً ، والبعض الآخريرى انه قوطي ، والثالث يرى انه من بربر غمارة ، وقد ايدت الدراسات الصديثة الراي الأول ، اي انسه كان الحاكم البيزنطى على موريطانيا الطنجية .
- راجع: الرقيق، ص ٤٠؛ البكري، المغرب، ص ١٠٤؛ الدرة النثيرة في الخبار الجزيرة، ورقة ٦٩، ابن الأثير، الكامل: ٤ / ١٠٦، ابن الكرديوس، الاكتفاء في اخبار الخلفاء، تحقيق: احمد مختار العبادي، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد، العبدد الشائث عشر، ١٩٦٥ ـ ١٩٦٦،

- ص 12 ؛ ابن عنداري : ١ / ٢٦ ؛ ابن ابي دينار ، ص ٣٠ ؛ النبوياري : ٢٢ / ١٤ ، قد ٢ ؛ وقارن : طه ، الفتح والاستقرار العربي الاسلامي فيشمال المربقيا والأندلس ، ص ١٤٢ .
- ٣٤ ـ الرقيق ، ص ٤٥ ؛ البكري ، المغرب ، ص ١٠٤ ؛ الورثيبلاني ، ٦٦ ؛ ابن الأثير ، الكامل : ٤ / ١٠٦ ؛ ابن عداري : ١ / ٢٦ ؛ ابن خلدون ، العبر : ٤ / ١٨٦ .
  - ٣٠ ـ الدرة النثيرة ، ورقة ٦٩ .
- ٣٦ ـ الرقيق ، ص ٤٥ ؛ الورثيلاني ، ص ٩٦ ، ابن الاثير ، الكامل : ٤ / ١٠٦ ؛
  الدرة النثيرة ، ورقة ٦٩ ؛ أبن عنذاري : ١ / ١٠٤ ؛ ابن خلدون ، العبر :
  ٤ / ١٨٦ .
- ٣٧ .. السوس الادنى : كورة عفليمة بالمغرب ، مدينتها طنجة ، والسوس مدينة بالمغرب ، كان البينتطيون يسمونها قصونية ، وتشتهر هذه الكورة بكثرة الإغنام والابقار ، وبزراعة الجنطة والشعير ، في حين تفتقد الى اشجار الفواكه والزيتون .
- راجِع : الحموي : ٣ / ٢٨١٠ ؛ ابن الفقيه الهمداني ، مختصر كتاب البلدان ( ليدن : ٨٨٠ ) ، ص ٨٤ .
- ٣٨ ـ الرقيقي ، ص ٤٥ ، ٦٦ ؛ المالكي : ١ / ٢٤ ؛ ابن الأثير ، الكامل : ١٠٦ ؛ الدياغ : ١ / ٥٠ ؛ ابن عذاري : ١ / ٢٦ .
- ٣٩ وليلي : مدينة رومية ، عظيمة وقديمة ، تقع عند طرف جبل زرهون ، قرب رج، الموضع الذي بنيت فيه مدينة فلس فيما بعد ،
- راجع : البكري ، المغرب ، ص ١١٨ ؛ الاستبصيار ، ص ١٩٤ ، ابن خلدون ، العبر : ٤ / ١٨٦ ؛ الجميري ، ص ٢٠٩ .
- ٤ يرعة : مدينة آهلة عامرة بالقري والعمارات المتصلة ، والمزارع ، وبساتين الفواكه الكثيرة ، والاستواق والمتلجر ، وقد سميت بدرعة ، نسبة الى واديها المسمى بوادي درعة ، وهو نهر كبير ، ينبعث من جبال درن ، وتكلس فيها المتاجر والاسواق ، وتشتهر بتجارة الحثاء ، ويسكنها جماعات من البربر ، راجنع : البكري ، المغيرب ، ص ١٥٠ ؛ الإدريسي ، ص ١٠٠ ؛ الإستيمسار ، من ٢٠٠ ؛ الحميري ، من ٢٠٠ ؛ الحميري ، من ٢٠٠ ؛ الحميري ، من ٢٠٠ .

- ٤١ ــابن عذاري ١: / ٢٧ ؛ عبداشبن صالح ، ص ٢١٩ ـ
- ١٤ اغمات : مدينة قديمة تقع في اقصىٰ المغرب الأقصىٰ ، يطلق عليها البكري اسم ، اغمات ايلان ، وهي مسكن لقبائل مصمودة ، ويجري فيها نهر ، يطلق عليه اسم ، تأفيروت ، ، وتشتهر بكثرة غلاتها وبساتينها من الفواكه والكروم . راجنع : البكري ، المغرب ، ص ١٥٣ ؛ الزهري ، الجغرافيا ، ص ١٩٠ ؛ ابنسعيد المغربي ، الجغرافيا ، ص ١٢٥ .
  - ٤٢ ـ ابن عذاري : ١ / ٣٧ ؛ عبيداشين صالح ، ص ٢١٩ .
- ٤٤ ريكة : مدينة سهلية ، كثيرة الزرع والبساتين ، يطلق عليها البكري اسم
   د اغمات وريكة ، تفريقاً عن د اغمات ايلان ، . تشتهر بكثرة اسواقها
   ومتلجرها ، وتبعد عن د اغمات ايلان » مسافة ثمانية اميال ، وهي مسكن
   لقبائل مصمودة .
  - راجع : البكري : المغرب ، ص ١٥٣ .
    - ه ځ ... ابن عذاري : ۱ / ۲۷ .
- ٤٦ نفيس : مدينة قديمة وصغيرة ، تعرف بالبلد النفيس ، تبعد عن البحر مسيرة يوم واحد ، يجري في وسطها نهر كبير ، ينبع من جبل درن ، ومعظم سكانها من قبائل مصمودة ، وبها من الحنطة والفواجه واللحوم ، مالايكون في كثير من العلاد .
- وراجع: البكري ، المغرب ، ص ١٦٠ ؛ الادريسي ، ص ٦٣ ؛ الاستبصار ، ص ٢٠٨ .
  - ٤٧ ـ البكري ، المغرب ، ص ١٦٠ ؛ ابن ابي دينار ، ص ٣١ .
- ١٤٨٠ السوس الأقصى: كورة عظيمة ، ذات مدن وقرى واسعة وخصية ، تكثر فيها بساتين الفواكه المتعددة الإنواع ، وغلات الحبوب من الحنيطة والشعير والذرة والأرز ، يسقيها نهر عظيم ، يصب في المحيط الأطلسي يسمى بوادي ماسة ، وتسكنها جماعة من قبائل المصامدة . راجع : البلخي للا صورة الأقلام ، ورقة ٢٩ ب ، الاصطفري للله المسالك والمالك ، ص ٣٤ ؛ الاستبصار ، ص ٢١١ ؛ الحميري ، ص ٣٣٠ .

٩٤ \_ ايجلي : مدينة كبيرة وقديمة ، تقع في سهل من الأرض ، وهي قاعدة بالاد السوس الأقصى ، يجري فيها نهر عظيم وكبير ، تقوم عليه بساتين كثيرة ، واكثر ماكانت تشتهر به ، صناعة السكر ، والنحاس المسبوك الذي يتجهز به الى بلاد السودان .

راجع : البكري ، المغرب ، ص ١٦٢ ؛ الاستبصار ، ص ٢١٧ ؛ الحميـري ، ص ٣٣ .

ه ماسة : تقع على ساحل المحيط الأطلسي ، عند مصب وادي ماست ، اومايسمى بوادي ماسة ، الذي ارتبط اسمها باسمه ، وهو نهر عظيم في بلاد السوس الاقصى ، يجري من الجنوب الى الشمال ، تنتشر عليه قرى متصلة وعمارات وبساتين كثيرة ، تزرع فيها أنواع الفاكهة والثمار .

راجع : اليكري ، المغرب ، ص ١٦١ ؛ الاستبصار ، ص ٢١١ ؛ الحميـري ، ص ٥٢٧ .

۱ه .. ابن عبدالحكم ، فتـوح مصر والمغسرب ، ص ۲۸۲ ؛ المسالكي : ۱ / ۲۰ ؛ الورثيلاني ، ص ۹۷ ؛ ابن الأثير ، الكامل : ٤ / ۱۰۱ ؛ الدباغ : ۱ / ۱۰ ؛ ابن ابي دينار ، ص ۳۱ ،

٥٢ ـ عبيد الله بن صالح ، ص ٢٢٠ .

٣٥ ـ وادي تنسيفت : يقع على بعد ثلاثة أميال من مراكش ، ينبع من جبل درن ، وهو نهر ليس بالكبير ، ولكنه دائم الجريان ، يفيض في قصل الشتاء ، ويصب فيه كل من وادي وريكة ، ووادي نفيس ، واودية اخرى كثيرة ، ويصب هو يدوره في المحيط الأطلسي .

راجع : الحميري ، ص ٤٠ ، ٧٨ ، .

٥٤ ـ وادي نفيس : يقع بين وادي سوس ووادي تنسيفت ، وهو نهر كبير ينبع من جبل درن ، ويمر بمدينة نفيس ، فيشطرها الى شطرين ، ويصيب في وادي تنسيفت .

راجع : الحميري ، ص ٤٠ ، ٧٨ .

ه - وادي ام الربيع ، يسمى ايضاً بوادي « دانسيفن » يقع الى الشمال من وادي تنسيفت ، وهو نهر كبير ، يجاز بالمراكب ، سريع الجريان ، كثير الانحدار ،

كثير الصخور والجنبادل ، ويجاز هنذا الوادي الى غابسة كثيفة متشبابكية الاشجار ، تكثر فيها الأسود ، وتقع على هذا الوادي قرية تعرف باسمه ، قرية ام الربيع ، تشتهر بكثرة خيراتها ونعمها ورخص اثمانها .

راچـع : الادريسي ، ص ۷۰ ، ۷۱ ؛ الاستبصــار ، ص ۱۸۵ ؛ الحعيــري ، ص ۲۰۵ .

۱۰ ـ این عذاری ۱۰ / ۲۸ ؛ عبیداشین صالح ، ص ۲۲۰ .

٥٧ ــ المصدر نفسه ۽ ص ٢٢٠ .

٥٨ ـ البيان المغرب : ١ / ٢٨ .

٥٩ ـ عبيد الله بن صالح ، ص ٢٢٠ .

٦٠ - طبئة : مدينة كبيرة من أعظم مدن بلاد الزاب ، لها حصن قديم ، وعليها سور من حجر متقن البناء ، ولها ارباض واسعة ، كثيرة المياه والبساتين ، والزرع من القطن والحنطة والشعير ، ويمارس اهلها الى جانب الزراعة مهنة الصناعة والتجارة .

راجع : البكـري ، المغسرب ، ص ٥٠ : الإدريسي ، ص ٩٣ : الاستبصبار ، ص ١٧٢ ـ

٦١ ـ البكري ، المغرب ، ص ٧٤ ؛ المالكي : ١ / ٢٥ ؛ الاستبصار ، ص ١٧٥ ؛ ابن الاثير ، الكامل : ٤ / ١٠٦ ؛ الدباغ : ١ / ١٥ ، ابن ابي ديتار : ١ / ٣١ .

٦٢ ـ عبيد الله بن صالح ، ص ٢٢٠ .

١٣ ـ نزهة الانظار ، ص ٩٧ ؛ الكامل في التاريخ : ٤ / ١٠٦ .

٦٤ ـ عبيد الله بن صالح ، ص ١٠٩ ـ

١٥ - فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٨ .

٦٦ ـ عبدالحميد ، تاريخ المغرب العربي : ١ / ٢٠٤ .

١٧ - ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٨ .

١٨ ـمحمود شيت خطاب ، عقية بنُ نافع الفهري ( القاهرة : ١٩٧١ ) ، ص ١٤٢ .

٦٩ - تهوذة : مدينة رومانية قديمة ، تقع جنوب جبال الاوراس ، قريباً من بسكرة ،
 وكانت مسورة بسور عظيم ، آهلة بالسكان ، كثيرة الأرباض والبساتين ، من الثمار والنخيل والزرع ، ويحيط بها خندق ، ولها نهر كبير يجري اليها من

- جبال اوراس ، فاذا نشبت بينها وبين طرف آخر حرب وخاف اهلها النزول اليهم فتحوا ماء ذلك النهر في الخندق ، وامتنعوا عن العدو .
- راجع : البكري ، المغرب ، ص ٧٢ ؛ الاستبصار ، ص ١٧٤ ، ابن الأبار ، الحلة السيراء : ٢ / ٣٢٣ ، ( هامش رقم ٣ ) ،
- ٠٠ ـ بادس : مدينة قديمة من بلاد الزاب ، فيها آثار للأول ، وبها مياه وعيون تكثر فيها مزارع الشعير ، وبساتين النخيل ، والقواكه والثمار .
- راجع : البكري ، المغرب ، ص ٧٤ ؛ الاستبصار ، ص ١٧٥ ؛ الحصوي ، معجم البلدان : ١ / ٣١٧ .
  - ٧١ ـ عبيد الله بن صالح ، ص ٢٠٩ .
- ٧٢ ـ المالكي : ١ / ٢٥ ، الورثيلاني ، ص ٩٧ ؛ ابن الأثير ، الكامل : ٤ / ١٠٦ ؛ الدباغ : ١ / ٢٥ ؛ ابن عذاري : ١ / ٣٨ .
  - ٧٧ ـ المالكي : ١ / ٢٥ ؛ الدباغ : ١ / ٥٢ ؛ ابن عذاري : ٦ / ٢٨ .
    - ٧٤ ــرياض النقوس : ١ / ٢٦ .
- ٧٥ ـ المالكي : ١ / ٢٧ ؛ البكري ، المغارب ، ص ٧٤ ؛ الورثيلاني ، ص ٩٨ ؛ الاستبصار ، ص ٩٧٠ ؛ الدباغ : ١ / ٤٥ ؛ ابنعذاري : ١ / ٢٩ .
- ٧٦ ـ الورثيــلاني ، ص ٩٨ ؛ ابنعــذاري : ١ / ٢٩ ؛ ابن خـلدون ، العبــر ؛ ٦ / ١٤٧ .
  - ٧٧ قارن : احمد بن منقذ ، كتاب الوفيات ، تحقيق : عادل نهـ ويض ( بيروت :
     ١٩٧١ ) ، ص ٥٩ : ( ويذكر ان وفاة عقبة كانت سنة ١١ هـ ، وهذا بالتأكيد غير صحيح ) .
    - ٧٨ راجع : تاريخ المغرب العربي : ١ / ٢٠٥ .
  - ٧٩ ابن خلدون ، العبس : ٦ / ١٤٧ ؛ جوليسان ، تاريخ افريقيا الشمالية : ٢ / ٢٢ .

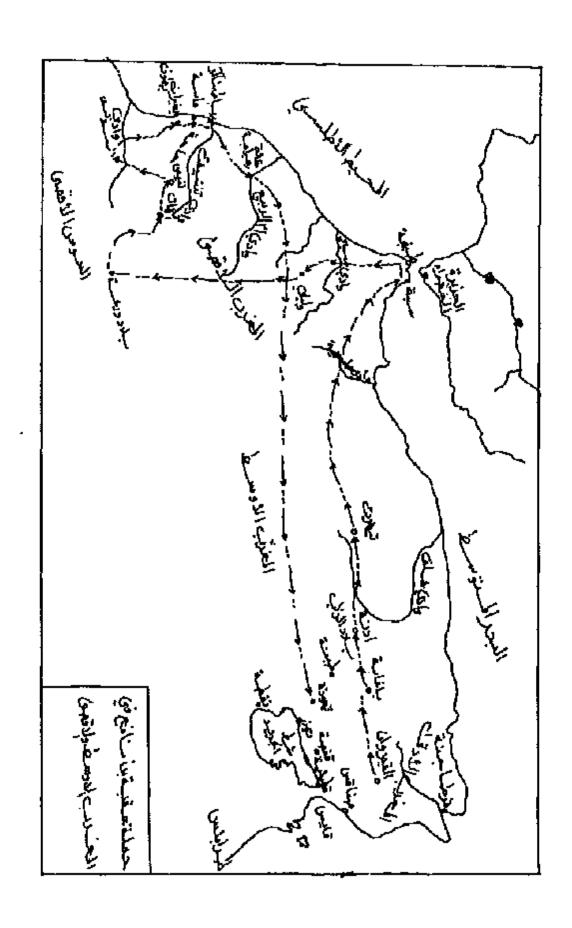

-11.\_ \_

# الفصل الرابيح

تميزت ولاية عقبة بن نافع الثانية بطابع جديد ، في تحرير المغرب ، تمثل بالمقاومة الشديدة والعنيفة ، من قبل السكان المطيين ، وقد بدأت بالزاب ، وتيهرت ، وانتهت بالفاجعة المؤلمة والكبرى في تهوذة ، اما قبل هذا العهد فلم يبد السكان المجليون نشاطأ ملحوظاً ومميزاً ، حيث اتخذوا موقفاً محايداً من الفتوحات العربية الاسلامية في المغرب ، باستثناء بعضهم ممن اعتنق الديانة المسيحية ، وتأثر بالحضارة الرومانية ، وكان البيزنطيون مم الذين تزعموا المقاومة ، لأن السكان المحليين وجدوا في الفتح العسربي الإسلامي فرصتهم للتخلص من سيطرة البيزنطيين ، لاسيما بعد ان دخل بعضهم في الدين الاسلامي ، ووجدوا أن هذا الدين يحقق لهم الوحدة ، والعدالة الاجتماعية ، فانضموا تحت راية الحكم العربى ، وشاركوا العرب في فتوجاتهم ، وقد كان لعقبة ولأبي المهاجر من بعده دور كبير في هذا المجال ، ولكن بمجىء عقبة ثانية تغير الموقف ، أذ تذكر الروايات أن عقبة أساء معاملة كسيلة زعيم قبيلة أوربة ، وأهانه واستخف به ، ويقال أن عقبة أتى بغنم ، فأمر كسيلة بذبحها وسلخها ، فاعتذر كسيلة لعقبة عن القيام بهذا العمل ، فشيتمه عقبة ، وأرغمه على القيام بذلك ففعل() .

ولايخفى ان هذه الررايات موضوعة ، هدفها تشويه سبعة عقبة ، وسياسته ، وتأصيل الخلاف بين العرب والبرسر ، ولهذا فقيد بالغث في تصوير امر الخلاف بين عقبة وكسيلة ، وعدّته خلافاً شخصياً ، وركزت على امور واهية ، لايمكن ان يقدم عليها قائد عربي مسلم ، مثل عقبة ، والراجح ان عقبة اهمل امر كسيلة ، ولم يضعه في الوضع الذي كان ابوالمهاجر يضعه فيه ، فعقبة على مايبدو كان يعتقد ان اسلام كسيلة ، كان اسلاماً شكلياً ، خول من خلاله ان يحقق مطامحه السياسية ، في حكم بلاد الغرب ، بعد حاول من خلاله ان يحقق مطامحه السياسية ، في حكم بلاد الغرب ، بعد

طرد النفوذ البيزنطي ، بمساعدة العرب المسلمين ، ولهذا بدأ التناقض واضحا بين طموحات عقبة واهدافه ، وبين طموحات كسيلة واهدافه ، فتعمق الخلاف بينهما ، حتى ادى الى تصادمها فيما بعد ، فتحالف كسيلة مع البيزنطيين على عقبة .

ومن الملاحظ ان عقبة على الرغم من نجاحه العسكري الباهر ، كانت تنقصه احيانا الكفاية السياسية ، ومن المحتمل ان ممارسته للحياة العسكرية ، مدة طويلة ، جعلته يعتقد ان القوة العسكرية التي يمتلكها قادرة على حسم الأمور كما يريد ، في حين كان من المكن ان يحاول عقبة استمالة كسيلة ، واستخدام نفوذه ومكانته لدى السكان المحليين ، لتحقيق ماكان يهدف اليه ، لاسيما في طرد النفوذ الأجنبي البيزنطي في بلاد المغرب ، ثم يتخذ بعد ذلك موقفاً حازماً من كسيلة ، فيما لو اصر الأخير على تحقيق مراميه السياسية التي لاتنسجم مع الوجود العربي الاسلامي ، وذلك بعد ان تستقر الأوضاع لصالح الجيش الفاتح .

وتجب الاشارة الى مسئلة اخرى عن دوافع السكان المحليين لمقاومة عقبة بن نافع ، فقد شكّوا في سياسته الرامية الى التوغل في بالدهم ، وانتشار قواته ، حتى المحيط الأطلسي ، وتصوروا أن في ذلك تهديدا لوجودهم في بلادهم ، ولحريتهم التي لم تمس ، حتى في ظل الدول التي حكمت بلادهم ، من الرومان والوندال الى البيزنطيين ، فقد اقتصرت سيادة هذه القوى على السواحل والمناطق القريبة منها ، دون التوغل في الداخل ، والتصادم مع السكان المحليين ، وهذا ماجعلهم يمتازون بنزعتهم والتصادم مع السكان المحليين ، وهذا ماجعلهم يمتازون بنزعتهم الاستقلالية ، ومقاومتهم لأي خطر يتهددهم (١) ، ولم يدركوا في ذلك الوقت

المبكر الأهداف السامية ، التي يحملها العرب ، والتي حملتهم على تحرير هذا الجرء من الشمال الافريقي ، وأنهم يختلفون عن كل القوى الأخرى في نبل مقصدهم ، وغايتهم في تخليص المنطقة من شرور القوى الأجنبية .

# ثانياً : وضع القيروان بعد استشهاد عقبة بن نافع

كان لنبأ استشهاد عقبة بن نافع وأصحابه ، وقع كبير ومؤلم ، وأثر سيء في نفوس المسلمين ومعنوباتهم في القيروان ، لاسبيما وان كسيلة بدأ يتقدم بقواته نحو المدينة ، وقد اختلفت الروايات حول موقف زهيربن قيس البلوى ، خليفة عقبة على القيروان ، فهناك رواية تذكر أن زهيراً عندما بلغه خبر استشهاد عقبة وأصحابه ، خاف خوفاً شديداً ، وقرر الانصراف الى مصر ، فأتاه أحد القادة العبرب ، وهو ابن حيان الحضرمي ، وقبال له مامعناه : أن انسحابك إلى مصر يعني هزيمتك ، فكان أول من خرج مبارزاً العدو ، فلما رأى زهير عزمه اشتد ساعده ، وقرر البقاء ، وملاقاة كسيلة ، فلما اقبل كسيلة إلى القيروان ، خرج اليه زهير مع سنة آلاف من المقاتلين ، وقاتله قتالًا شديداً حتى هزمه ، وقتل عدداً كبيراً من اصحابه ، وشنت الباقين ، وأقام زهير مدة قصيرة في القيروان ، ثم خرج بعدها باتجاه مصر ، فأقام في لوبية ، ومراقية ، وذلك في سنة ٦٥ هـ / ٦٨٤ م ، حتى أمده الخليفة عبدالملك بن مروان بالجيش لاعادة افريقية ، وتخليص المسلمين من يد كسيلة (٢) ، ولكن هذه الرواية تتناقض في احداثها ، فلو أن زهيراً انتصر فعلاً على كسيلة ، وشتت جموعه ، فلماذا ينسحب من القيروان الى لوبية ومراقية ، ويقيم هناك فترة من الزمن ، حتى يمده الخليفة عبدالملك بن مروان بالجيش ، ويأمره باسترداد القيروان ؟ أما الرواية الثانية التي يتفق عليها معظم المؤرخين فتشسير الى ان العرب في القيروان ، انقسموا على فئتين عندما سمعوا نبأ فاجعة تهوذة : الأولى بقيادة زهيربن قيس البلوى ، الذي فضل البقاء في القيروان ، والدفاع عنها ، والوقوف بوجه كسيلة ، والصمود حتى الشهادة ، او النصر ، والفئة الثانية بقيادة حنش الصفائي(١١ ، وقد ضمت الأغلبية ، وفضلت الانسحاب من القيروان الى مصر ، وقد اضطر زهيربن قيس البلوي الذي لم يبق معه سوى أهل بيته ، ونفر قليل من المسلمين الى الانسحاب ، وسار الى برقة ، وأقام فيها مرابطأن ، وأقبل كسيلة بقواته نحو القيروان ، واستولى عليها ، من دون قتال ، لأن انسحاب الجيش العربي ساعد على دخول كسيلة المدينة بسهولة ، أذ لم يبق فيها سوى الضعفاء من العرب ، لاسيما الشيوخ والأطفال والنساء(١٠٠) ، وكذلك أهل الذمة(٢٠٠) ، وجماعات كبيرة من مسلمي البربر، الذين كانوا يشكلون الأغلبية في القيروان(^)، وقد استأمن هؤلاء كسيلة ، فأمنهم ، وقد استمرت سيطرته على القيروان نحو اربع سنوات من ( ٦٥ ـ ٦٩ هـ / ٦٨٤ ـ ٦٨٨ م ) ، مارس خلالها سلطته أميراً على افريقية والمغرب كله(١).

أما عن طبيعة العلاقة بين كسيلة والبيزنطيين في هذه الفترة ، فسلا تتوفر عنها معلومات في مصادرتا ، ولكن يمكن استنتاج وجود نوع من التفاهم والتقارب بين الطرفين ، حيث كان كل منهما راضياً عن الموقف الملائم الذي اوجدته ظروف احتلال القيروان ، وابعاد الجيش العربي الاسلامي عن افريقية (٢٠) .

وقد ساعدت ظروف الخلافة في المشرق العربي كسيلة على الاستمرار في سيطرته على القيروان هذه المدة الطويلة ، حيث كان الأمويون يعانون من مشكلات سياسية بعد وفاة الخليفة يزيد وابنه معاوية الثاني ، وانتقال الخلافة الى الفرع المرواني ، على أثر معركة مرج راهطسنة 15 هـ / ١٨٣ م ، ولم يستمر مروانبن الحكم في الحكم طويلاً ، فقد وافته المنية سنة ٦٥ هـ / ١٨٤ م ، وانتقلت الخلافة الى ابنه عبدالملكبن مروان ، الذي انشغل بالعديد من المشكلات الداخلية ، لاسيما مطالبة ابن الزبير بالخلافة . ولكن بعد أن استب وضع الخلافة ، ادرك الخليفة عبدالملك بن مروان اهمية المغرب ، وضرورة استعادة مافقده العرب هناك ، لاسيما القيروان . وقد وقع الاختيار على زهيربن قيس البلوي ، الذي عين والياً على افريقية سنة ٢٩ هـ / ١٨٨ م ، لتنفيذ هذه المهمة(١٠٠٠) .

# ثالثاً: تقويم حملة عقبة بن نافع

لقد جاء عقبة بن نافع الى افريقية ، المرة الثانية بتصور وتخطيط مغايرين ، لما كانت عليه الحال في اثناء توليه شؤونها للمرة الأولى ، فقد تركز جل اهتمامه هذه المرة في تحقيق سياسة الأموين ، في توسيع رقعة الدولة العربية الاسلامية ، وتحرير ابعد نقطة ممكنة في بلاد المغرب ، ونشر الدين الاسلامي بين صفوف السكان المحليين ، وتعليمهم مبادءه السمحة السامية ، وطرد النفوذ الأجنبي البيزنطي ، الذي كان يتحكم بأوضاع المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وقد أراد عقبة الى جانب ذلك لم الفهار قدراته ، وامكاناته الذاتية ، في تحقيق هذه المهام الكبيرة ، التي لم يتمكن من تحقيقها في فترة ولايته الأولى ، بسبب عزله المفاجىء

وقد اشارت احدى الدراسات الحديثة الى طبيعة حملة عقبة بن نافع

على المغرب الأقصى ، فذكرت انها كانت اقرب الى الغارة الضخمة ، منها الى الفتح المنظم ، حيث لم تكن لديه خطة مرسومة وواضحة ، بل كانت تحكمه العاطفة الدينية ، والحماسة في محاربة المشركين ، ونشر الاسلام ، او نيل الشهادة ، من أجل هذه الغايات ، وقد تبين ذلك من خلال تماديه في المسير ، وترغله العميق في فترحاته ، وعدم تأمينه لخطوط امداداته ومواصلاته الطويلة ، من اجل تزويد جيشه بالمؤن والمعدات العسكرية ، بين مركز انطلاقة في القيروان ، حتى ساحل المحيط الاطلسي ، وعلى الرغم من الانتصارات التي استطاع ان يحققها في العديد من المعارك العسكرية ، الآ ان تلك الانتصارات لم تكن معارك حاسمة ونهائية ، فقد ترك العدو ان تلك الانتصارات لم تكن معارك حاسمة ونهائية ، فقد ترك العدو الذي انقلب ضده ، وتحالف كسيلة مع البيزنطيين ، أفقده حليفاً مهماً ، كان من المكن ان يحقق به الشيء الكثير ، لكنه بدلًا من ذلك اصبح عدوه الرئيس ، وهو الذي قضى على عقبة وجزء من جيشه ، بل واحتل مدينة القيروان ، مركز انطلاقه ، وقاعدة العرب العسكرية ، في شمال افريقية "" . التيروان ، مركز انطلاقه ، وقاعدة العرب العسكرية ، في شمال افريقية "" .

وهناك دراسة اخرى ، تناقض الأولى في المآخذ التي اوردتها ، حول عدم امتلاك عقبة بن نافع خطوطاً عسكرية واضحة ، أشارت الى ان عقبة كان يملك خطة عسكرية ، سار بموجبها في اعماله وانجازاته العسكرية ، فهو لم يغفل عن تأمين خطوط مواصلاته الطويلة ، بل انه قد وضع الحاميات في المراكز المهمة ، مثل المدن ، والقرى الكبيرة ، واماكن عبور الانهار ، لأن خطوط المواصلات التي تربط القاعدة الرئيسة بالجبهة ، هي الشرايين التي خطوط المواصلات التي تربط القاعدة الرئيسة بالجبهة ، هي الشرايين التي اذا لم تؤمن بكل دقة لتتدفق عليها وبوساطتها الامدادات والمؤن ، والقضايا الادارية ، لكان مصير القائد الفناء الأكبر ، ولايمكن لأي قائد عسكري ان

وعلى أية حال ، وعلى الرغم من احترامنا لوجهات النظر التي جاءت في كل من الدراستين المشار اليهما آنفاً ، يمكن القول ان اهداف عقبة وطموحاته لم تكن تتناسب وامكانياته ، ووسائله العسكرية ، كما ان الظروف الصعبة التي احاطت بحملته الكبرى ، كانت اكبر من امكانية احتوائها وتسخيرها لخدمة اهدافه ، وعلى الرغم من اخفاق هذه الحملة في الجانب العسكري ، مما أدى في النهاية إلى القضاء على عقبة وجزء من جيشه ، وسقوط القيروان ، بيد كسيلة ، وضياع جهود العرب المسلمين الفاتحين ، وماتم تحقيقه من فتوحات خلال اربعين عاماً ، الآ انها وعلى المدى البعيد ، اظهرت نتائج ايجابية كبيرة ، ومهمة ، بدت وأضحة فيما بعد ، وقد مهدت الطريق للقادة الذين جاءوا بعد عقبة بن نافع ، من اجل اعادة فتح اقطار المغرب ، وأمصارها ثانية ، وذلك بأن يفيدوا افادة كبيرة من تجربة عقبة ، في التعرف ، والحصول على معلومات تتضمن معرفة طبيعة الأرض ، ومداخلها ، ومسالكها ، وضواحيها ، وطبيعة السكان ، واجناسهم ، ومزاياهم ، وميولهم ، وأساليب قتالهم ، ونوعية تسليحهم ، وعدد حصونهم ، وقوتها ، ومعرفة مواطن القوة والضبعف فيهم ، وهذا هو ماأدى الى نجاحهم ، في تحقيق الأهداف كافة التي استشهد عقبة من أجل تحقيقها(١٠) .

ومن جهة اخرى علينا الا نضع اللوم كله على القائد البطل عقبة بن نافع ، في نكسة الفتح العربي الاسلامي ، وخروج البلاد من طنجة الى القيروان ، بل علينا ان نلقي بعض اللوم والمسؤولية على قوات الجيش الموجود في القيروان ، التي لم تصعد في وجه كسيلة وقواته ، وآثرت الانسحاب على المقاومة (١٠) .

# رابعاً : دور عقبة بن نافع في نشر الاسلام واللغة العربيسة

كان هدف العرب المسلمين الأسمى من تحرير المغرب العربي ، هو نشر الاسلام ، واعلاء كلمة الله ، ومن هنا يأتي دور عقبة وبصفه أحد القواد الفاتحين ، الذين تميزوا بدورهم الكبير ، وعملهم الدؤوب المخلص ، في سبيل نشر الاسلام والتعريب ، فالمصادر تشير الى انه كان رجلاً زاهداً متصوفاً ، بعيداً عن الحياة السياسية وتياراتها ، همه الوجيد هو الجهاد في سبيل الله ، ويعد عقبة بن نافع من اوائل قاد اللهتاج المغرب ، الذين نشروا الاسلام واللغة العربية ، في شمال افريقيا ، وقد ابتدات جهوده منذ سنة الاسلام واللغة العربية ، في شمال افريقيا ، وقد ابتدات جهوده منذ سنة فاجتهد ونجح في نشر الاسلام بين السكان المحليين ، وقد اشار البلاذري الى فاجتهد ونجح في نشر الاسلام بين السكان المحليين ، وقد اشار البلاذري الى ذلك بقوله : « ولي [ عمروبن العاص ] عقبة بن نافع الفهري المغرب ، فبلغ زويلة ، وان من بين زويلة وبرقة ، مسلم كلهم حسنة طاعتهم ، قيد أدي

مسلمهم الصدقة ، وأقر معاهدهم بالجزية .. ١٣٠٠ .

وعندما انسحب عمروبن العاص الى مصر ، ترك عقبة مقيماً في هذه النواحي الصحراوية ، متنقلاً بين قبائلها ، يدعوهم الى الاسلام ، شارحاً لهم مبادئه وعظمته ، وفي سنة ٤٢ هـ / ٢٦٢ م ، افتتح عقبة غدامس ، واخضع قبائلها التي كانت ضاربة فيما بين برقة وطرابلس ، واتجه الى الجنوب ، ففتح العديد من واحات الصحراء التي اشرنا اليها سابقاً .

ومن ذلك الوقت الى سنة ٥٠ هـ / ٦٧٠ م ظل عقبة مقيماً في تلك النواحي الصحراوية يدخل اهلها في الاسلام ويعلمهم قواعده ، ويكسب ولاعهم ، وقد اثرت شخصية عقبة ودعوته في نفوسهم ، أذ لم يلبث عقبة ان اصبح بطلاً في اعين اهل ودان وفزان وغدامس وكوّار ومااليها من الواحات ، ودخل اولئك الناس الاسلام على يد عقبة ، وعلى طريقته ، فكان اسلامهم منذ ذلك الوقت المبكر اسلاماً سليماً ، وأضحت تلك المناطق منذ ذلك الحين مركزاً للاسلام الصافق الصافي السائم الصافي السلام المسلام الصافق الحين مركزاً للاسلام الصافق الصافي الصافي السلام الصافق الصافي الصافق المنافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق المنافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق المنافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق المنافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق المنافق الصافق الصافق الصافق الصافق الصافق المنافق الصافق الصاف

وفي اثناء ولايته الأولى لافريقية ، نجد العديد من النصوص التي تدل على انتشار الاسلام ، على يدي عقبة بن نافع ، فقد كان لبناء القيروان الدور الكبير والفعال في هذا الأمر ، وقد سبقت الاشارة الى ان احد الأسباب المهمة التي دعت عقبة الى بناء مدينة القيروان هو جعلها قاعدة لنشر الاسلام ، فكانت تعمل على جذب القبائل المجاورة لها ، وأخذ هؤلاء يقتربون من العرب السلمين ، ويختلطون بهم ، وقد أدى هذا التمازج والاختلاط إلى اطلاع السكان المحليين على الاسلام ، ومبادئه السمحة ، واخلاقه النبيلة ، وذلك من خلال تعاملهم مع العرب المسلمين ، ودعوتهم لاعتناقه ، فوجدوا في من خلال تعاملهم مع العرب المسلمين ، ودعوتهم لاعتناقه ، فوجدوا في

انفسهم هوى للاقبال عليه والدخول فيه ، بل ونشره والدفاع عنه ، وذلك من خلال الانضمام تحت راية الحكم العربي الاسلامي ، وتجنيد انفسهم الى جانب المقاتلين العرب المسلمين ، ومشاركتهم في فتوحاتهم (١٠٠) .

وهكذا اصبحت القيروان بالنسبة للعرب المسلمين كما يقول الاستاذ حسن حسني عبدالوهاب : « قاعدة لبث لسانهم ومباديء دينهم القويم »(١٠) .

وقد حرص عقبة بن نافع في ولايته الثانية على نشر الاسلام ، في اصقاع كثيرة ، في المنطقة الممتدة بين القيروان والمحيط الاطلسي ، فقد اقام في اثناء حملته الكبرى بعض المساجد البسيطة ، في العديد من المناطق ، من أجل أن تكون مراكز لبث الاسلام ونشره ، منها في سبيل المثال ماأنشأه في مدينة درعه (٢٠) ، ونفيس (٢١) ، وايجلى (٢١) ، وماسة (٢١) ، فضلاً عن ذلك ، فقد ترك في المغرب الاقصى ، العديد من اصحابه ، ومنهم شاكر الذي سمى الموضع الذي نزل فيه باسم رباط شاكر(٢١) . وتقدم مأساة تهوذة دليلًا آخر على مدى انتشار الاسلام ، بين قبائل البربر ، فلولم يعمل عقبة ، وغيره من القادة على نشر الاسلام بين هؤلاء السكان المحليين ، لكان مصير العرب المسلمين بعد معركة تهوذة مهدداً بالفناء ، ففك الأسرى العرب من ايدى كسيلة ، وارسالهم الى زهيربن قيس البلوي في القيروان ، من قبل ابن مصاد ، صاحب قفصة (٢٠) ، دليل على انتشار الاسلام ، بين بعض قبائل البربر، وكذلك فقد أشار المالكي الى ان افريقية انقلبت ناراً بعد دخول كسيلة ، القيروان(٢١) . وهذا يدل على قيام ثورة عظيمة ضد كسيلة ، وان الذين قاموا بها ماهم الا من مسلمي البربر، لأن القوات العربية الاسلامية كانت قد انسحبت من القيروان الى مصر وبرقة(٢٠).

وقد انتشرت اللغة العربية جنباً الى جنب مع انتشار الأسلام ، فهي لغة الدين وقرآنه ، وكان اقبال السكان المحليين على الاسلام ، يعني اقبالهم على تعلم اللغة العربية ، والآ فكيف يقرأون القرآن ، ويتعرفون على شرائع الاسلام ، كما كان لاستقرار العرب بعد بناء القيروان ، واختلاط السكان المحليين بهم ، أثره الكبير في تعريب المجتمع المغربي ، وهكذا يلاحظ ان الأسباب التي ساعدت على انتشار الاسلام ، هي الأسباب نفسها التي ساعدت على انتشار الاسلام ، هي الأسباب نفسها التي ساعدت على انتشار اللغة العربية (٨٠٠) .

# خامساً : عبقرية عقبة بن نافع العسكرية

يعد عقبة بن نافع الفهري من ابرز القادة العسكريين التاريخيين الذين تميزوا بفعلهم وعطائهم في سبيل تحقيق الأهداف والأمال التي يطمحون اليها ، باستخدامهم الوسيلة العسكرية ، وظهرت مواهب وقدرات عقبة ومزاياه العسكرية ، منذ الصغر ، التي ارتبطت بالحالة الجديدة التي شهدها عصره ، بيزوغ الاسلام والرسالة السماوية . التي ارسى بنيانها الرسول الكريم محمد ( عليه ) وعمل الخلفاء الراشدون ، ومن تلاهم في الوسال هذا الدين الجديد ، وهذه الرسالة الجديدة الى اقاصي الأراضي في ايصال هذا الدين الجديد ، وهذه الرسالة الجديدة الى اقاصي الأراضي في مشارقها ومغاربها ، وهكذا كانت هذه الحالة مجالاً ليختبر فيها القادة والفرسان فعلهم وميزتهم العسكرية ، ومنهم عقبة بن نافع ، الذي نشأ نشأة السلامية ، وقومية صميمية ، المفعم قلبه بالايمان ، ويحدوه الأمل الكبير ، والثقة العالية بالنفس ، لكي يؤدي دوره الفاعل والمتميز في ايصال مبادىء الاسلام وأهدافه ، في أي مكان يكلف به .

وكان القائد عمروين العاص اول من اكتشف مزايا عقبة العسكرية ، وهو المعروف بدهائه ، وبعد نظره ، وولاه بموافقة الخليفة عمرين الخطاب رضي الله عنه \_ وفي ايام خلافته قيادة احد جيوش المسلمين ، لينطلق بعدها بتحقيق انجازات عسكرية باهرة طيلة ربع قرن ، بقي فيها عقبة قائداً في افريقية ، طيلة خلافة عمرين الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن ابي طالب \_ رضي الله عنهم \_ وشطراً من ايام معاوية بن ابي سفيان ، وعمل بامرة عدد من امراء مصر طيلة عهود هؤلاء الخلفاء الاربعة ، مما يعطي دليلاً واضحاً على ماكان يتمتع به من كفاية ومقدرة عسكرية وادارية ، ومايمتلكه من خبرة وتجربة طويلة وغنية في شؤون المغرب العربي ، ولأنه كان جندياً متفرغاً للجهاد ، بعيداً عن التيارات السياسية ، وكان سيفه دائماً في خدمة العرب المسلمين ضد اعدائهم ، وحقق انجازات عسكرية فائقة ، في ظل ظروف صعبة ، وبزمن قياسي ، يعجز عن تحقيقها غيره من القادة في ذلك الزمان .

ولقد تمتع عقبة بن نافع بخصائص وميزات عسكرية قيادية عديدة ، نذكر من ابرزها مايلي :

أولاً : كان عقبة يؤمن ايماناً عميقاً ومطلقاً بان النصر في المعارك والحروب هو من عند الله عز وجل ، ولأجل تحقيق ذلك لابد من الاستعانة به ، والتوكل عليه ، مما انعكس على أدائه العسكري ، المقعم بالشجاعة والاقدام ، وركوب المخاطر ، في سبيل نشر مبادىء الاسلام وعقيدته السماوية ، ومن ذلك قوله في حملته الكبرى ، عندما وصل الى المحيط الاطلسي ، ورفع يديه الى الله بالدعاء ، اللهم اني بلغت المجهود ، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك ، حتى لا يعبد أحد من دونك »(١٠) .

ثانياً: قدرته الفائقة في التعامل مع رجاله وافراد جيشه ، بشكل يجعل الصلة بينه وبينهم قائمة على أساس المحبة ، والثقة العالية المتبادلة ، واعتماده مبدأ رفع المعنويات في الحالة النفسية لجنده ، مما جعلهم يكونون كتلاً متراصة قوية بوجه الأعداء ، فتراه يقوم خطيباً في جيشه ، يحتهم على الجهاد والقتال ، عندما ادرك صعوبة الموقف في ( تيهرت ) ووجد نفسه امام تجمع عظيم من البيزنطيين وانصارهم خطب قائلاً :

ويامعشر المسلمين ، ان خياركم واشرافكم والسابقين منكم الذين رضي الله عنهم ، بايعهم رسول الله ( ﷺ ) بيعة الرضوان ، على قتال من كفر بالله الله يوم القيامة ، فبيعوا انفسكم من رب العالمين ، فانكم داخلون في تلك البيعة .. وانتم ماوطئتم هذه البلاد الاطلباً لرضاه ، وغضباً ان يعبد شيء سواه ، فابشروا ، فكلما كثر بشركم كان اخزى لهم ، واعز لدينكم ، وربكم ليس يسلمكم ، فالقوة بقلوب صادقة ، جعلكم الله اولي بأسه ، الذي لايرد عن القوم المجرمين هاده .

ثالثاً: امتلاكه قابلية اصدار القرارات الصائبة والسريعة ، وتحمل مسؤولية ذلك برباطة جأش وارادة قوية ثابتة ، ولاتتبدل نفسيته او تتأثر شخصيته في حالتي النصر والأندحار ، بل تبقى رصينة متزنة (٢٠) .

رابعاً: اعتماده مبدأ المباغنة في الحرب ، التي لم تزل تحضى بالاهتمام في الحروب التقليدية او الحروب بأسلحة التدمير الشامل ، التي ظهرت شواهدها وادلتها في كثير من المعارك التي خاضها ضد اعدائه منها ، عند فتحه لمدينة (خاوار)(٢٦) .

خامساً: الأخذ بمبدأ (أمن العمل) ، وقد طبقه عقبة عند بنائه مدينة القيروان ، حيث حرص على جعلها بعيدة عن الساحل ، حيث وضع في

حساباته ، احتمال قيام الأسطول البيزنطي ، بشن هجمات مباغتة من البحر اثناء انشغال المسلمين ببناء مدينتهم(٢٦) .

سادساً: كان عقبة حينما يشن حملاته وغاراته على القبائل او المدن، ويتحصنون وراء الأسوار المنيعة ، ويتعذر فتحها بسرعة وسهولة ، لايبقى محاصراً لها طوال الوقت ، بل كان يتابع مسيرته متفادياً بذلك اضاعة الوقت ، وتعطيل قواته ، حيث كان يكفيه في مثل هذه الحالة ان يترك بعضاً من قواته في هذه المدن ، لمراقبة تحركات العبدو ، والحيلولة بينه ويسين محاولته قطع خط المواصلات والإمدادات عنه ، وهو يمضى قدماً لتحقيق أهداف اخرى ، فالمبادىء العسكرية في حصار المدن تقوم على أساس « اذا لم تكن المدينة هدفاً سوقياً « ستراتيجياً » ، وخشى القائد مغبة تعطيل قواته الحصارها ، فبامكانه تخصيص قرة مناسبة الراقبتها ، ومنع العدو فيها من قطع خط المواصلات ، والانصراف بعد ذلك الى اهدافه الأخرى «(٢١) ، وقد طبق عقبة هذا المبدأ اثناء حملته الكبرى وايغاله في بلاد المغرب ، حتى شواطيء المحيط الاطلسى ، حيث أجل فتح عدد من المدن لكونها اهدافاً غير سوقية « ستراتيجية » ، كما ان القوات المعادية التي تدافع عنها كانت لاقيمة لها من الناحية العسكرية ، وبذلك كانت قراراته ترك حصارها وابقاءه قوة مناسبة لمراقبتها ، ولحماية خطوط مواصلاته ، تعد قسراءات صائبة جداً .

سابعاً: من الميزات المتأصلة بشخصية عقبة الذي يعرف مسؤولياته القيادية ويقدرها حق قدرها ، انه كان دائماً في المقدمة ، اثناء التقدم في عملية الهجوم ، يتقدم قواته فيصل الى الهدف مع اول ركب ، مطبقاً بذلك

تقاليده العسكرية العريقة ، واسلوبه القتالي ، الذي ينص على ان يكون قائد القوم اقرب مايكون الى الخطر ، ليعطي بمثاله الشخصي لرجاله اروع الأمثال ..

وكان دائماً في المؤخرة اثناء الانسحاب والعودة ، حيث كان يشرف على حماية قوانه حتى تصل الى مواقعها سالمة ، زاجاً بنفسه في الخطر المحدق به ، لتنجو قواته الضاربة ، من الأخطار التي يمكن ان تحدق بها ، وهذا مافعله عقبة عندما بقي مع قلة من جنوده ، في عودته من حملته الكبرى من المحيط الى القيروان ، وأشرف على حماية قواته ، حتى وصلت الى مواقعها سالمة ، وسقط هو ومن بقي معه شهداء من أجل القسم الأكبر من قوات المسلمين (۲۰)

ثامناً: حرص عقبة بن نافع الشديد على مبدأ (الاقتصاد بالقوى) كاستراتيجية تقوق فيها على سائر الجيوش الأخرى ، وترجع الى قلة العنصر العربي الاسلامي عدداً في مواجهة التحديات الكبيرة ، التي كانت تجابهه في المناطق التي فتحها وحررها ، وقد كان هذا المبدأ من اكثر المباديء التي هيمنت على تفكير عقبة ، وكان لها رجحان واضح في تطبيق هذا المبدأ من الناحيتين الستراتيجية والعملياتية ، الى جانب ماعرف عن عقبة من التقوى والورع والحرص على المسلمين ، وايثاره حياة مقاتليه على كل ماعداها من متطلبات ، والتي ظهرت واضحة في معركة تهوذة (٢١) .

#### هوامش القصل الرابع

- ا \_ابن الاثير ، الكامل في التاريخ : } / ١٠٧ ، الدباغ ، معالم الايمان في معرفة اهل القيروان : ١ / ٣٥ ، أبن عذاري : البيان المغرب : ١ / ٢٩ ؛ النويري ، تهاية الأرب في فنون الأدب : ٢٢ / ٢٦ ، قد ٢ ؛ أبن خلدون ، العير : ٤ / ١٨٦ .
  - ٢ ـ قارن : بيضون ، الدولة العربية في اسبانيا ، ص ٤٣ ، ٤٤ ،
  - ٣ ــ المالكي ، رياض النقوس : ١ / ٢٨ ، ٢٩ ؛ الدباغ : ١ / ٥٦ ، ٥٧ .
- خنش المستعاني: هو حنش بن عبدات بن عمربن حنظلة ، يكنى بابي الرشيد ، أو ابي رشدين ، من صنعاء دمشق ، تابعي كبير ثقة ، روى عن ابي هريرة ، وعبداشين عباس ، ورويفعين ثابت ، غزا المغرب ، وسكن افريقية ، وتوق فيها سنة ١٠٠ هـ / ٧١٨ م .
- انظر: الحميدي ، جذوة المقتبس ( القاهرة: ١٩٩٦ ) ، ص ٢٠٢ ؛ الضبي ، بغية الملتمس في تاريخ رجال الأنداس ( مدريد : ١٨٨٤ ) ، ص ٢٦٣ ؛ العسقلاني ، تهديب التهديب ( الهند : ١٣٢٥ هـ ) : ٣ / ٥٥ ، ٥٥ ؛ الانصاري ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في اسماء الرجال ( بيروت : ١٩٧٩ ) ، ص ٩٥ ، ٩٠ ؛ التلمساني ، نفخ الطيب في غصن الاندلس الرطيب ، تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد ( بيروت : ١٩٦٨ ) : ١ / ٢٦٠ .
- الورثيلاني ، نزهة الأنظار ، ص ٩٨ ، ٩٩ ؛ ابن الاثير ، الكامل ٤ / ١٠٨ ؛ ابن
   عذاري : ١ / ٧١ ؛ ابن خلدون ، العبر : ٤ / ١٨٦ ؛ ابن ابي دينار ، للؤنس
   في اخبار افريقية وتونس ، ص ٣٢ .
- ٦ المالكي : ١ / ٢٨ ، الورثيلاني ، ص ٩٩ ؛ ابن الأثير ، الكامل : ٤ / ١٠٨ ؛ المنافع : ١ / ٥٥ ، ابن ابي دينان ، ص ٣٢ ؛ النويري : ٢٢ / ١٧ ، قد ٢ . ٧ الدباغ : ١ / ٥٥ .
- ٨-١٨اكي : ١ / ٣٠ ؛ الدباغ : ١ / ٧٥ ، ٨٥ ؛ ابن عذاري : ١ / ٣٢ ؛ وقارن :
   طة ، الفتح والاستقرار العربي الاستلامي في شمال افريقيا والاندلس ،
   ص ١٣٠ .
  - ٩ ــ اين عذاري : ١ / ٣١ .

- ١٠ \_ انظر: طه ، المرجع السابق ، ص ١٣٠ .
- ۱۱ ـ المالكي : ۱ / ۳۰ ، ابن الأثير ، الكلمل : ٤ / ١٠٨ : الدباغ : ١ / ٥٥ : ابن عداري : ١ / ۳۱ : النويري : ٢٢ / ١٨ ، قد ٢ .
  - ١٢ \_مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ .
- ۱۴ ـ محمود شیت خطاب ، عقب بن نافع الفهري ، ص ۱۳۹ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۲ ، ۱۶۲ ، ۱۶۲ ، ۱۶۲ ،
  - ١٤ \_قارن : المرجع نفسه ، ص ١٥١ .
  - ١٥ ـ قارن : محمد محمد زيتون ، الفتح الاسلامي لشمال افريقية ، ص ٧٤ .
    - ١٦ \_فتوح البلدان ، ص ٢٢٦ .
- ١٧ ـ حسين مؤنس ، فزان ودورها في انتشار الاسلام في افريقية ، مجلة كلية الاداب في ليبيا ، العدد الثالث ، ١٩٦٩ ، ص ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٠ ، ٩١ .
- ١٨ ابن حزم ، جوامع السيرة ، تحقيق : احسان عباس ، ناصر الدين الأسد ،
   مراجعة احمد محمد شاكر ( مصر : بدون تاريخ ) ، ص ٣٤٤ ؛ ابن الأثير ،
   الكامل : ٣ / ٤٦٦ .
  - ١٩ ـ ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية : ١ / ٢٥ .
- ٢٠ ـ عبيد الله بن صالح ، نص جديد عن فتح العرب للمغرب ، ص ٢٠٧ .
  - ۲۱ ـ ابن عذاري : ۱ / ۲۷ ،
  - ٢٢ ـ البكري ، المغرب ، ص ١٤٧ : ابن عداري : ١ / ٢٧ .
    - ۲۳ ـ المالكي : ۱ / ۲۳ .
    - ۲۶ ـ ابن عذاري : ۱ / ۶۲ .
- ٢٥ ـ انظر : الورثيلاني ، ص ٩٨ : ابن عذاري : ١ / ٢٩ ؛ ابن خلدون ، العبر : ٦ / ١٤٧ .
  - ۲۱ ـ رياض النفوس : ۱ / ۲۸ .
- ٢٧ ـ قارن : مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ٢٠٧ ؛ محمود شيت خطاب ،
   عقبةبن نافع الفهري ، ص ١٤٩ .
- ٢٨ شكري فيصل ، المجتمعات الاسلامية في القرن الأول ، ص ١٨١ ، ١٨١ ،
   ١٨٤ ، ١٨٥ .

- ٢٩ ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٨ ؛ وانظر : محمود شيت خطاب ، قادة فتح المغرب العربي ( بيروت : ١٩٦٥ ) : ٢ / ١٣٣ .
- ٣٠ الرقيق ، تاريخ افريقية والمغرب ، ص ٤٢ ٤٤ ؛ وانظر ؛ خطاب قادة فتح المغرب العربي : ٢ / ١٣٣ .
  - ٣١ المرجع نفسه ، ص ١٣٤ .
  - ٣٢ ــ راجع : الفصل الأول : سيف الدين الكاتب ، عقبة بن نافع الفهري ( بيروت ١٩٨٥ ) ، ص ٥١ .
    - ٣٣ ـ راجع : الفصل الثاني .
    - ٣٤ ـ قارن : خطاب ، قادة فتح المغرب العربي : ٢ / ١٢٢ .
      - ٣٠ المرجع نفسه ، ص ١٧٤ .
        - ٣٦ ـ الكاتب ، ص ٥٤ .

# الغانسة

ارتبط الفعل البطولي للقائد العربي المسلم عقبة بن نافع الفهري بجهوده ونشاطاته المتميزة في صنع الأحداث التاريخية في بلاد المغرب العربي ، التي شهدت انعطافاً تاريخياً مهماً ، وتحولاً عظيماً في طبيعة بنيانها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والحضاري التي وضعت بلاد المغرب العربي على اعتاب مرحلة جديدة لتأخذ دورها الطبيعي في استكمال وتعميق النهوض العربي الجديد ، ونشر مباديء الدين الاسلامي ، ومعطيات الحضارة العربية ، واسهاماته في رفد الحضارة الانسانية .

ان الانجازات الكبيرة التي حققها عقبة بن نافع الفهري في بلاد المغرب العربي لم تكن استكمالاً وتواصلاً لجهود القادة العرب المسلمين ، الذين سبقوه ، أو عاصروه في هذه المنطقة فحسب ، بل كانت انعطافاً نوعياً ، واستشرافاً لآفاق عمل منظم ومخطط ومصحوب باندفاعة وحماسة قل نظيرها لأنجاز المهام المطلوبة على الوجه الأكمل .

ولعل اول خطوة مهمة في طريق هذه الانجازات ، هو قيام عقبة بتأسيس وبناء مدينة القيروان التي كانت استجابة عملية وخطوة سليمة في مجال تحرير المغرب العربي ، فقد كان غياب مركز استقرار عربي اسلامي دائم في المغرب يثبت الأرض ويكون قاعدة انطلاق لاكمال عملية التحرير قد شكل في مراحل معينة من عملية التحرير هذه عائقاً صعباً في وجه الجهد العسكري ، ولم يتح للعرب المسلمين الامكانية لتحقيق اهدافهم ، وعلى هذا الأساس فقد كان هدف عقبة من بناء القيروان هو تثبيت السيادة العربية وجعلها مركز استقرار سكاني وانطلاق عسكري ، لتكون مركزاً لنشر

مباديء الاسلام ، وآداب العرب وثقافتهم ولغتهم بين السكان المحليين .

وقد جاءت قضية عزل عقبة بن نافع في ولايته الأولى للمغرب نتيجة لسياسة خاصة لوالي مصر ، ولم تكن بسبب خطأ ارتكبه عقبة بن نافع على مستوى السياسة والادارة .

وقام عقبة بن نافع في ولايته الثانية باستكمال جهوده ونشاطاته السابقة في التوغل نحو بلاد المغرب الأقصى ، ونشر الاسلام بين صفوف السكان المحليين عن طريق الدعوة المباشرة ، وبناء المساجد في المناطق المحررة ، ووضع بعض المسلمين المتفقهين في الدين لتعليم السكان اصول الدين الاسلامي الحنيف ، ومن الطبيعي ان يقترن نشر الاسلام بنشر الانباذ بنشر الاسلام بنشر الأشافة العربية ، نظراً لطبيعة العلاقة الوثيقة والعضوية التي تربط بين الأثنين .

ان سياسة عقبة العنيفة احياناً لم تكن موجهة بالأساس ضد السكان المحليين ، بل استهدفت على وجه التحديد بعض زعمائهم مثل كسيلة الذي يبدو أن عقبة لم يكن راضياً عنه ، وكان يشك في نياته ، وقد اثبتت الأحداث اللاحقة صدق حدس عقبة ، فقد تحالف كسيلة مع البيزنطيين ، وترك دينه ووقف ضد العرب المسلمين ، ولو كان مخلصاً لمبادىء الدين الاسلامي ومؤمناً بقيمه وتعاليمه السمحاء لحاول ان يحل خصومته مع عقبة بالالتجاء الى مركز الخلافة لايضاح المشكلة .

ان تأخر تنفيذ خطة مركزية لتحرير المغرب العربي من قبل الخلافة ، والتنسيق مع الولادة في مصر ، واختلاف سياسة عقبة عن سياسة ابي المهاجر ، انعكس سلباً في التعامل مع السكان المحليين وقادتهم ، مما ادى الى تأخير تحرير المغرب .

ويمكن القول أن طموحات عقبة وأهدافه ، كمانت كبيرة ، وأم تكن الوسائل المهيئة له ، والمتاحة أمامه تؤهله لانجاز تلك الأهداف والطموحات .

وعلى الرغم من استشهاد عقبة بن نافع الفهري ، وخروج العرب المسلمين من افريقية ، الآ ان نتائج هذين الحدثين على المستوى السوقي البعيد كانت واضحة ومؤثرة ، فقد مهدت تجربته ودروسه العميقة في افريقية الطريق للقادة الذين اعقبوه ، لأعادة الوجود العربي الاسلامي للمغرب ، ومعطياته الدينية والحضارية ، وتحقيق الأهداف والطموحات الكبيرة التي استشهد عقبة في سبيلها .

#### جريدة المصادر والمراجسع

### أولًا: المصادر الأصليـــة:

#### أ - المخطوط ات :

البلخي ، أبوزيد احمدبن سهل (ت: ٣٢٢ هـ / ٩٣٣ م) .

ا صورة الأقاليم ، مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا لكلية الأداب ، رقم ٢٢٩

#### مجهول المؤلف:

٢ ـ الدرّة النثيرة في اخبار الجزيرة ، مخطوطة في المكتبة الوطنية في تونس ،
 رقم ١٨٤٠٧ .

# ثانياً: المصادر العربي المحققة والمنشورة:

- ابن الابار ، محمد بن عبداش (ت :۱۹۸ هـ / ۱۲۵۱ م) .
- ٣ ـ الحلة السيراء ، جزءان ، تحقيق : حسين مؤنس ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٣ .
- ابن الأثير ، عن الدين ابوالحسن على بن ابي الكرم (ت ١٣١ هـ / ١٣٣٢ م) .
  - ٤ ـ أسد الغابة ، ٥ أجزاء ، طهران ، بدون تاريخ .
- الكامل في التاريخ ، ١٢ جزء ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٦٦ ، ١٩٦٦ .
   الادريسي ، أبو عبدالله محمد (ت: ٥٦٠ هـ / ١١٦٤ م) .
- ٦- عسفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ، من كتاب نزهة المشتاق
   في اختراق الآفاق ، مطبعة بريل ، ليدن ١٩٦٨ .
- الاصطفري ، أبو اسحق ، ابراهيم ( ت : نهاية القرن الرابع ) .
   ٧ ـ الأقاليم ، نشر مويلبر ، جوته ، ١٨٣٩ .

- ٨ المسالك والممالك ، تحقيق : محمد جابر عبدالعال الحيني ، ومراجعة :
   محمد شفيق غربال ، دار القلم ، القاهرة ، ١٩٦١ .
  - \_ الأندلسي : محمد بن محمد (ت ١١٤٩ هـ / ١٧٣٦ م ) .
- ٩ ـ الحلل السند سية في الأخبار التونسية ، تحقيق : محمد الحبيب
   السهيلة ، الدار التونسية ، تونس ، ١٩٧٠ .
- الأنصاري ، الحافظ صفي الدين احمدبن عبدالله (ت ٩٢٣هـ / ١٥١٦ م ) .
- ١٠ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في اسماء الرجال ، مكتبة المطبوعات
   الاسلامية ، بيروت ، ١٩٧٩ .
  - \_ الأنصاري ، شمس الدين عبدالله (ت ٧٢٧ هـ / ١٣٢٦ م ) .
- ١١ ـ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ، لايبزك ، ١٩٢٣ ، اعيد طبعه بالأوفست ، مطبعة المثنى ، بغداد .
  - \_ البكري ، أبو عبيد (ت ٤٨٧ هـ / ١٠٩٤ م ) .
- ١٢ معجم ما استعجم ، ٤ أجزاء ، تحقيق : مصطفى السقا ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٤٩ .
- ١٣ ـ المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب في كتاب المسالك والممالك ، نشر دي سلان ، الجزائر ، ١٩٥٧ .
- البلاذري ، أحمد بن يحييٰ بن جابر ( ت ٢٧٩ هـ / ٨٩٢ م ) .
- ١٤ أنساب الأشراف ، الجزء الأول ، تحقيق : محمد حميد الله ، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر ، القاهرة ، ١٩٥٩ .

- ١٥ ـ فتوح البلدان ، مراجعة وتعليق : رضوان محمد رضوان ، دار الكتب
   العلمية ، بيروت ، ١٩٧٨ .
- التجاني ، عبدالله بن محمد (ت: القرن الثامن الهجري / القرن الرابع عشر الميلادي ) .
- ١٦ .. رحلة التجاني ، تحقيق : حسن حسني عبدالوهاب ، المطبعة الرسمية ، تونس ، ١٩٥٨ .
  - ابن حبیب ، محمد بن حبیب بن أمیه ( ت : ۲٤٥ هـ / ۸٥٩ م ) .
- ١٧ ـ المحبر : برواية ابي سعيد الحسن بن الحسين السكري ، دار الأفاق
   الجديدة ، بيروت ، بدون تاريخ .
  - ابن حزم ، علي بن احمد ( ت : ٤٥٦ هـ / ١٠٦٣ م ) .
- ۱۸ ـ جمهرة أنساب العرب ، تحقيق : عبدالسلام محمد هارون ، دار المعارف ، القاهرة ، ۱۹۷۱ .
- ١٩ ـ جوامع السيرة ، تحقيق : احسان عباس ، وناصر الدين الأسد ،
   ومراجعة : احمد محمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- الحموي، شهاب الدين ياقوتبن عبدالله (ت: ١٢٦هـ / ١٢٢٨م).
  - ۲۰ ـ معجم البلدان ، ٥ أجزاء ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٥٧ .
  - الحميدي ، محمدبن ابي نصر ( ت : ٤٨٨ هـ / ١٠٩٥ م ) .
    - ٢١ ـ جذوة المقتبس ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ، ١٩٦٦ .
  - الحميري ، محمد بن عبدالمنعم ( ت : ٩٠٠ هـ / ١٤٩٤ م ) .
- ۲۲ ـ الروض المعطار في خبر الاقطار ، تحقيق : احسان عباس ، دار القلم ،
   بیروت ، ۱۹۷۵ .

- ـ ابن حوقل ، محمد ( ت: ٣٨٠ هـ / ٩٩٠ م ) .
- ٢٢ \_ صورة الأرض ، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ، ١٩٧٩ .
- \_ ابن خرداذبة ، عبيد الله بن عبدالله ( ت ٣٠٠ هـ / ٩١٢ م ) .
  - ٢٤ \_ المسالك والممالك ، نشر : دي غويه ، ليدن ، ١٨٨٩ .
  - \_ ابن خلدون ، عبدالرحمن ( ت : ۸۰۸ هـ / ۱٤٠٥ م ) .
- ٢٥ \_ العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ٧ أجزاء ، منشورات الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ١٩٧١ .
  - ٢٦ \_ المقدمة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بدون تاريخ .
- ۔ ابن خلکان ، ابس العباس شمس الدین أحمد ( ت :۱۸۱ هـ / ۱۲۸۲ م ) .
- ۲۷ \_ وفيات الأعيان ، ٨ أجزاء ، تحقيق : احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، بدون تاريخ .
- ۔ الدباغ ، عبدالرحمن بن محمد الأنصاري (ت: ١٩٦هـ / ١٢٩٦ م) .
- ٢٨ ـ معالم الايمان في معرفة أهل القيروان ، أكمله وعلق عليه أبوالفضل
   أبوالقاسمبن ناجي التنوخي ، تصحيح وتعليق : ابراهيم شيوح ،
   مكتبة الخانجي بمصر ، ١٩٦٨ .
- \_ ابن ابي دينار ، محمدبن القاسم القيارواني (ت ١٠٩٢ هـ / ١٠٢١ م ) .
- ٢٩ ـ المؤنس في اخبار افريقية وتونس ، تحقيق : محمد شمام ، المكتبة
   العتيقة ، تونس ، ١٣٧٨ هـ .
- / ٣٠ ـ الذهبي ، شيمس الديين متصدين أحمد (ت ٧٤٨ هـ / ٣٠٠ ـ الذهبي ، الله الديين متصدين أحمد (ت ١٣٧ هـ / ٣٠٠ ـ الدين متصدين أحمد (ت ١٣٧ ـ الدين متصدين أحمد (ت ١٣٧ ـ الدين متصدين أحمد (ت ١٣٧ الدين متصدين أحمد (ت ١٣٠ الدين متصدين أحمد (ت ت ١٣٠ الدين أحمد (ت ت ١٣٠ الدين أحمد (ت ت الدين أحمد (ت الدين أحمد (ت ت الدين أحمد (ت الدين أحمد (ت ت الدين أحمد (ت الدين أحمد (ت الدين أحمد (ت الدين أحمد (ت الدين أحمد

- ۱۳٤٧ م).
- ٣٠ ـ تجريد أسماء الصحابة ، نشر ، شرف الدين الكتبي وأولاده بومباي ،
   الهند ، ١٩٦٩ .
- ٣٢ ـ العبر في خبر من غبر ، تحقيق : صلاح الدين المنجد ، مطبعة حكومة الكويت ، ١٩٦٠ .
  - ـ الرقيق القيرواني ، ابواسحق ابراهيم (ت: ١٧ هـ / ١٠٢٦ م) .
- ٣٣ ـ تاريخ افريقية والمغرب ، تحقيق : المنجي الكعبي ، نشر رفيق السقطى ، تونس ، ١٩٦٧ .
  - ـ الزبيدي ، محمد مرتضي ( ت ) ١٢٠٥ هـ / ١٧٩٠ م ) -
- ٣٤ ـ تاج العروس من جواهر القاموس ، منشورات دار مكتبة الحياة ،
   بیروت ، المطبعة الخیریة ، والمنشأة الجمالیة ، مصر ، ١٣٠٦ هـ .
  - الزركلي ، خير الدين .
  - ٣٥ ـ الأعلام ، ١١ جزء ، بيروت ، ١٩٦٩ ـ
- الزهري ، أبو عبدالله محمد (ت: اواسط القرن السادس الهجري / اواسط القرن الثاني عشر الميلادي ) .
- ٣٦ ـ كتاب الجغرافيا ، تحقيق : محمد حاج صادق ، مجلة الدراسات الشرقية ، م ٢١ ، دمشق ١٩٦٨ .
  - ـ ابن سعيد المغربي ، على بن موسىٰ (ت: ٦٨٥ هـ / ١٢٨٦ م) .

- ٣٧ \_ كتاب الجغرافيا ، تحقيق : اسماعيل العربي ؛ المكتب التجاري للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٩٧٠ .
- \_السلاوي ، احمد بن خالد الناصري (ت: ١٣١٩ هـ / ١٩٠١ م) .

  ٣٨ \_ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، ٩ أجزاء ، تحقيق : جعفر الناصري ، ومحمد الناصري ، الدار البيضاء ، ١٩٥٤ .
  - ـ السمعاني ، عبد الكريم بن محمد ( ت ٥٦٢ هـ / ١١٩٦ م ) .
- ٣٩ ـ الأنساب ، الجزء الثامن ، تحقيق : محمد عوامة ، نشر ، محمد امين
   دميح ، بيروت ، بدون تاريخ .
  - ـ السيوطي ، جلال الدين عبدالرحمن ( ت : ٩١١ هـ / ١٥٠٥ م ) .
- أ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، تحقيق : محمد أبوالفضل ابراهيم ، دار احياء الكتب العربية ، ١٩٧٩ .
  - \_ الضبي ، أحمد بن يحييٰ (ت: ٩٩٩ هـ / ١٢٠٢ م) .
- ٤١ ـ بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ، نشر ، فرنسكو ، كوديـرا ،
   مطبعة روخس ، مدريد ، ١٨٨٤ .
  - ــ الطبري ، محمد بن جرير ( ت ٢١٠ هــ / ٩٢٢ م ) .
- ٤٢ ـ تازيخ الرسل والملوك ، ١٠ أجزاء ، تحقيق : محمد أبوالفضل ابراهيم ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، ١٩٧٠ .
  - ـ ابن عبدالبر ، أبوعمر يوسف ( ت :٢٦٣ هـ / ١٠٧٠ م ) .
- ٤٢ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ٥ أجزاء ، تحقيق : على محمد البجاوي ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، الفجالة ، القاهرة ، ١٩٦٠ .
   ـ ابن عبدالحكم ، عبدالرحمن بن عبدالله ( ت : ٢٥٧ هـ / ٨٧٠ م ) .

- ٤٤ فتوح افريقية والاندلس ، تحقيق : عبدالله انيس الطباع ، مكتبة المدرسة ، ودار الكتاب اللباني ، بيروت ، ١٩٦٤ .
  - ٥٥ \_ فتوح مصر وأخبارها ، نشر : شارلس نورى ، نيوهيفن ، ١٩٢٢ .
    - ٢٦ فتوح مصر والمغرب ، لجنة البيان العربي ، القاهرة ، ١٩٦١ .
- العبدري ، محمد بن محمد ( من كتاب القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ) .
- ٤٧ ـ رحلة العبدري ، المسماة بالرحلة المغربية ، تحقيق : محمد الفاسي ، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي ، الرباط ، ١٩٦٨ .
- عبيد الله بن صالح ، عبيدالله بن صالح بن عبد الحليم (ت: القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ) .
- ١٤٨ نص جديد عن فتح العرب للمغرب ، تحقيق : ليفي بروفنسال ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، العدد الثاني ، ١٩٥٣ ، ص ١٩٩٣ .
- أبن عذاري ، ابوالعباس احمد بن محمد ( ت ٧١٢ هـ / ١٣١٢ م ) . 8 البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ، ٤ أجزاء ، تحقيق : ج . س . كولان . وليفي بروفنسال ، ليدن ، ١٩٨٤ ، وأعادت نشره ، دار الثقافة ، بيروت ، بدون تاريخ .
  - ـ أبن عساكر ، علي بن الحسن (ت: ٧١٥ هـ / ١١٧٥ م ) .
- ٥٠ تهذیب تاریخ دمشق الکبیر ، تهذیب وترتیب : عبدالقادر بدران ، دار السیره ، بیروت ، ۱۹۷۹ .

- \_أبو العرب ، محمد بن احمد (ت: ٣٣ هـ / ٩٤٤ م) .
- ١٥ ـ طبقات علماء افريقية وتونس ، تحقيق : علي الشابي ، ونعيم حسن
   الياق ، الدار التونسية للنشر ، ١٩٦٨ .
- ٥٢ ـ العسقلاني ، ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ / ١٤٤٨ م) .

  الأصابة في تمييز الصحابة ، ٨ أجزاء ، تحقيق : علي محمد
  البجاوي ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها بالفجالة ، القاهرة ، بدون
  تاريخ .
  - ـ ابن العماد ، ابو الفلاح عبد الحي (ت: ١٠٨٩ هـ / ١٦٧٨ م) .
- ٥٣ \_ شدرات الذهب في اخبار من ذهب ، ٨ أجراء ، المكتب التجاري للطباعة والنشر ، بيروت ، بدون تاريخ .
  - ـ العموي ، احمد بن يحيي (ت: ٧٤٩ هـ / ١٣٤٨ م) .
- ٥٤ ـ وصف افريقية والمغرب والاندلس ، مقتطف من كتاب مسالك الأبصار
   في ممالك الأمصار ، تحقيق : حسن حسني عبدالوهاب ، مطبعة
   النهضة ، تونس ، بدون تاريخ .
  - ابو القدا ، عماد الدين اسماعيل ( ت : ٧٣٢ هـ / ١٣٣١ م ) .
    - ٥٥ \_ تقويم البلدان ، دار الطباعة السلطانية ، باريس ، ١٨٤٠ .
- ٥١ ـ المختصر في اخبار البشر ، المطبعة الحسينية المصرية ، بدون تاريخ .
  - ـ ابن الفقيه ، ابن الفقيه الهمذاني (ت ٢٨٩ هـ / ٩٠١ م ) .
    - ٥٧ ـ مختصر كتاب البلدان ، نشر دى غويه ، ليدن ، ١٨٨٥ .
- \_ الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقبوب ( ت : ٨١٦ هـ / ١٤١٣ م ) .

- ٥٨ ـ القاموس المحيط ، المؤسسة العربية للطباعة والنشر ، بدون تاريخ .
   ـ قدامة ، قدامة بن جعفر ( ت : ٣٢٩ هـ / ٩٤٠ م ) .
- ٩٥ الخراج وصناعة الكتابة ، تحقيق : محمد حسسين الزبيدي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٨١ .
  - المقزويني ، زكريا محمد بن محمود (ت ٦٨٢ هـ / ١٢٨٣ م ) .
- ٦٠ ــ آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر ، دار بیروت للطباعة والنشر ،
   بیروت ، ۱۹۸۰ .
  - القلقشندي ، احمد بن علي ( ت ٨٢١ هـ / ١٤١٨ م ) .
- ١٢ صبح الأعشى في صناعة الانشا ، ١٤ جزء ، مطابع كوستاتوماس
   وشركاؤه ، القاهرة ، ١٩٦٣ .
  - \_قنفذ ، أحمد بن قنفذ (ت: ١٤٠٧ هـ / ١٤٠٧ م) .
- ٦٢ الوفيات ، تحقيق : عادل نويهض ، المكتب التجاري للطباعة والنشر ،
   بيروت ، ١٩٧١ .
  - ـ ابن كثير ، ابو الفداء ( ت : ٧٧٤ هـ / ١٣٧٢ م ) .
  - ٦٣ البداية والنهاية ، ٤ أجزاء ، مكتبة المعارف ، بيروت ، ١٩٧٤ .
    - ابن الكردبوس ، عيدالمالك (ت: ٧٣٥ هـ / ١١١٧ م) .
- ٦٤ الاكتفاء في اخبار الخلفاء ، تحقيق : أحمد مختار العبادي ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، العدد الثالث عشر ، مدريد ،
   ١٩٦٥ ١٩٦٦ ، ص ٤١ الى ص ١٢٦ .
  - \_ الكندي ، محمد بن بوسف (ت: ٣٥٠ هـ / ٩٦١ م) .
- ٦٥ الولاة والقضاة ، مهذب ومصحح ، بقلم : رفن كست ، مطبعة الآباء

- اليسوعيين ، بيروت ، ١٩٠٨ .
- المالكي ، ابو بكر عبدالله (ت: نهاية القرن الرابع الهجري / القرن العاشر الميلادي ) .
- ٦٦ ـ رياض النفوس ، الجسزء الأول ، تحقيق : حسين مسؤنس ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٥١ .
  - \_مجهول المؤلف.
- ١٧ اخبار مجموعة ، تحقيق : ابراهيم الأبياري ، دار الكتاب اللبناني ،
   بيروت ، ١٩٨١ .
- مجهول المؤلف ( من كتاب القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي ) .
- ١٨ ـ الاستبصار في عجائب الأمصار ، تحقيق : سعد زغلول عبدالحميد ،
   مطبعة جامعة الاسكندرية ، ١٩٥٨ .
  - \_ المراكشي ، عبد الواحد بن علي ( ت ٦٤٧ هـ / ١٢٤٩ م ) .
- ١٩ المعجب في تلخيص اخبار المغرب ، تحقيق محمد سعيد العربان ،
   ومحمد العربي العلمي ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، ١٩٤٩ .
  - ـ المسعودي ، على بن الحسين (ت: ٣٤٦ هـ / ٩٥٧ م) .
- ٧٠ ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ٤ أجزاء ، دار الأندلس ، بيروت ١٩٧٣ .
- المقدسي ، مطهر بن طاهر (ت: القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ) .
- ٧٢ البدء والتاريخ ، ٦ أجزاء ، باريس ، ١٩١٦ ، أعادت مطبعة المثنى

- طيعه بالاوقست ، بغداد .
- \_المقري ، احمد بن محمد (ت: ١٠٤١ هـ / ١٦٣١ م) .
- ٧٣ ـ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ، ٥ أجزاء ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بدون تاريخ . ـ ابن منسظور ، جحمال الدين محمد بن مكرم (ت: ٧١١ هـ / ١٣١١ م) .
- ٧٤ ـ لسان العرب ، مطابع كوستاتوتوماس ، القاهرة ، طبعة مصورة عن طبعة بولاق .
  - \_ النويري ، أحمد بن عبد الوهاب ( ت ٧٢٢ هـ / ١٣٢٢ م ) .
- ٥٧ ـ نهاية الأرب في فنون الأدب ، الجزء الثاني والعشرون ، القسم الثانى ، نشره وترجمه الى الاسبانية :

#### جاسبار رامير وتحت عنوان:

- غرناطة ، ۱۹ /۷ ، Africa, ۱۹ /۷ ، غرناطة
  - الواقدي ، محمد بن عمر (ت: ۲۰۷ هـ / ۸۲۲ م) .
- ٧٦ ـ فتوح الشام ، جزءان ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، بدون تاريخ .
  - ـ الورثيلاني ، الحسين بن محمد (ت: ٨٩٥ هـ / ١١٩٣ م) .
- ٧٧ ـ نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار ، دار الكتاب العربي ،
   بيروت ، ١٩٧٤ .
- ـ ابن الوردي ، زين الدين عمر بن مظفر (ت: ٧٤٩ هـ / ١٣٤٨ م) . ٧٨ ـ تاريخ ابن الوردي ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، ١٩٦٩ .
  - اليعقوبي ، احمد بن يعقوب بن جعفر (ت: ٢٨٤ هـ / ١٩٩٧ م) -

- ٧٩ كتاب البلدان ، نشر مع كتاب الأعلاق النفيسة لابن رستة ، نشر : دي غويه ، ليدن ، ١٨٩١ .
- ٨٠ ـ تاريخ اليعقوبي ، قدم له وعلق عليه : محمد صادق آل بحر العلوم ،
   منشورات المطبعة الحيدرية ، النجف ، ١٩٧٣ .

### ثالثاً: المراجع الحديثة من كتب ومقالات

#### 1- المراجع العربيسة:

- ـ بازامة ، محمد مصطفى .
- ٨١ ـ تاريخ ليبيا ، الجزء الثاني ، القسم الأول ، مطبعة دار الكتب ،
   بيروت ، بدون تاريخ .
  - البرغوثي ، عبد اللطيف محمود .
- ٨٢ ـ تاريخ ليبيا الاسلامي من الفتح الاسلامي ، حتى بداية العصر العثماني ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٧١ .
  - ۔ بو عزیز ، یحییٰ .
  - ٨٢ ـ الموجز في تاريخ الجزائر ، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٦٥ .
    - ـ بيضون ، ابراهيم .
- ٨٤ الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة ، دار النهضة
   العربية ، بيروت ، ١٩٨٠ .
  - ـ جوليان ، شارل اندريه .
- ٨٠ ـ تاريخ افريقيا الشمالية ، الجنء الأول ، ترجمة : محمد منزالي ،
   والبشيربن سلامة ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ١٩٨٥ .
- ٨٦ ـ تاريخ افريقيا الشمالية ، الجرزء الثاني ، ترجمة : محمد مزالي

- والبشربن سلامة ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ١٩٨٥ . حركات ، ابراهيم .
  - ٨٧ ـ المغرب عبر التاريخ ، الدار البيضاء ، بدون تاريخ .
    - ـ حسن ، على حسن .
- ٨٨ ـ تاريخ المغرب العربي ( عصر الولاة ) ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، بدون تاريخ .
  - حخطاب ، محمود شيت .
  - ٨٩ ـ عقبة بن نافع الفهري ، دار الانسان ، القاهرة ، ١٩٧١ .
- ٩٠ ـ قادة فتح المغارب العربي ، الجازء الثاني ، دار الفكار العربي ،
   بیروت ، ۱۹۷۳ .
- ٩١ ـ دائرة المعارف الاسلامية ، المجلد الشالث ، ترجمة : محمد شابت الفندى وآخرين ، القاهرة ، ١٩٣٣ .
  - دبور ، محمد علي .
  - ٩٢ تاريخ المغرب الكبير ، مطبعة عيسىٰ البابي الحلبي وشركاؤه ، ١٩٦٤ .
     الرفاعى ، انور .
    - ٩٣ الاسلام في حضارته ونظمه ، دار الفكر ، بيروت ، ١٩٧٣ .
      - ـ الزاوي ، الطاهر احمد .
    - ٩٤ تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٣ .
      - ـ زکار ، سهیل .
- ٩٥ عقبة بن نافع ، مجلة تاريخ العرب والعالم ، مجلة شهرية ، السنة الثالثة ، العدد الحادي والثلاثون ، آيار ١٩٨١ .

- ــزيتون ، محمد محمد .
- ٩٦ لفتح الاسلامي لشمال افريقيا ، مجلة المؤرخ العربي ، العدد السادس عشر ، القسم الأول ، بغداد ، ١٩٨١ .
  - ـ سالم ، السيد عبدالعزيز .
- ٩٧ ـ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ، دار المعارف ، بيروت ، ١٩٦٢ .
- ٩٨ ـ المغرب الكبير، الجرء الثاني، الدار القومية للطباعة والنشر،
   الاسكندرية، ١٩٦٦.
  - ـ سعدي ، عثمان .
- ٩٩ ـ الأصول العربية للبربر ، مجلة آفاق عربية ، السنة الخامسة ، العدد
   التاسع ، آيار ، ١٩٨٠ ، ص ٦ ـ ٢٥ .
  - ـ السعيد ، نعمة .
  - ١٠٠ ـ المغرب العربي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٧٩ .
    - ـ سيديو، ل. أ.
- ۱۰۱ ـ تاریخ العرب العام ، ترجمة : عادل زعیتر ، مطبعة عیسیٰ البابی وشرکاؤه ، ۱۹۹۹ .
  - حصقر ، أحمد .
- ١٠٢ ـ مدينة المغرب العربي في التاريخ ، مطبعة العمل ، تونس ، ١٩٥٩ .
   ـ طه ، عبدالواحد ذنون .
- ١٠٣ ـ الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقيا والاندلس ، ميلانو \_ بغداد ، ١٩٨٢ .
  - ـ العبادي ، أحمد مختار .

- ١٠٤ ـ في التاريخ العباسي والاندلسي ، بيروت ، ١٩٧٢ .
- ١٠٥ ـ في تاريخ المغرب والاندلس ، مؤسسة الثقافة الجامعية ،
   الاسكندرية ، بدون تاريخ .
  - .. عبد الوهاب ، حسن حسني .
- ١٠٦ ـ خلاصة تاريخ تونس ، مطبعة دار الفنون ، تونس ، بدون تاريخ .
- ١٠٧ ... ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية ، الجزء الأول ،
   مكتبة المنار ، تونس ، ١٩٦٤ .
  - م العدوى ، ابراهيم .
  - ١٠٨ ـ الأمويون والبيزنطيون ، الدار القومية ، مصر ، بدون تاريخ .
- ١٠٩ ـ بلاد الجزائر تكوينها الاسلامي والعربي ، مكتبة الانجلو المصرية ،القاهرة ، ١٩٧٠ .
  - ـ ابن عبود ، محمد بن عبدالسلام .
- ۱۱۰ ـ تاریخ المغرب ، الجزء الأول ، دار الطباعة المغربیة ، تـطوان ، ۱۹۵۷ .
  - ـفروخ ،عمر .
- ١١١ ـ العرب والاسلام في الحوض العربي من البحر الأبيض المتوسط ،
   مطبعة دار الكتب ، بيروت ، ١٩٥٩ .
  - ـفكري ،أحمد .
- ۱۱۲ ـ المسجد الجامع بالقيروان ، مطبعة المعارف ، مصر ، ۱۹۳۱ ـ فيصل ، شكرى .
- ١١٣ ـ حبركة الفتح الاسلامي في القبرن الأول ، دار العلم للملايبين ،

- بیروت ، ۱۹۸۰ .
- \_ الكاتب ، سيف الدين .
- ١١٤ \_عقبة بن نافع الفهري ( فاتح افريقية ) ، دار اقرأ ، بيروت ، الطبعة السادسة ، ١٩٨٥ .
  - \_كاهين ،كلود .
- ١١٥ ـ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ، ترجمة : بدر الدين القاسم ،
   دار الحرية ، بيروت ، ١٩٧٢ .
  - ـ کلوب ، جون جابون .
- ١١٦ ـ الفتوحات العربية الكبرى ، ترجمة : خيري حماد ، مكتبة المثنى ،
   بغداد ، بدون تاريخ .
  - \_لومبار ، موریس -
- ١١٧ ـ الاسلام في مجده الأول ، تـرجمة وتعليق : اسماعيل العـربي ، .
   المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ١٩٨٤ .
  - ۔ لویس ، برنارد ۔
  - ۱۱۸ ـ العرب في التاريخ ، ترجمة : نبيه امين فارس ، ومحمود يوسف زايد ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٥٤ .
    - ماجد ، عبدالمتعم .
  - ١١٩ ما التاريخ السياسي للدولة العربية ، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، ١٩٦٠ .
    - ـ المطوى ، محمد العروسي .
    - ١٢٠ ـ سيرة القيروان ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس ، ١٩٨١ . ـ موسى ، لقبال .

- ١٢١ ـ المغرب الاسلامي ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، ١٩٦٩ .
  - الموسوى ، مصطفى عباس .
- ۱۲۲ ـ العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الاسلامية ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، ۱۹۸۲ .
  - ـ مؤنس ، حسين .
  - ١٢٣ ـ فتح العرب للمغرب ، مطبعة مصر ، القاهرة ، ١٩٤٧ .
- ١٢٤ \_ فجر الاندلس ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٥٩ .
- ١٢٥ ـ فزان ودورها في انتشار الاسلام في افريقية ، مجلة كلية الآداب في البييا ، العدد الثالث ، ١٩٦٩ .
  - نتنج ، انتونی .
- ١٢٦ العرب ، انتصاراتهم وأمجاد الاسلام ، ترجمة : راشد البراوي ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٤ .
  - \_هنتس ، فالتو .
- ١٢٧ ـ المكاييل والأوزان الاسلامية ، ومايعادها في النظام المتري ، ترجمة : كامل العسني ، منشورات الجامرة الأردنية ، عمان ، ١٩٧٠ .

#### المراجع الأجنبيــــة :

- 128. Encyclopaedia of Islam, New edition, Leiden London, 1971.
- 129 , Marcais, Sidi Uqba, Abul Muhajir el Kusaila, Caltiers de Tunisie, 1953, Vol.
  1,pp.11 17.
- 130 . Abun Nasr, Jamil, A History of the Maghrib, Cambridge, 1971.

131 R.G. Goodchild, By Zantines, Berbers and Arabs in 7th Century Libya, Antiquity, 1967, Vol. 41.pp.115 — 123.

#### الفهرسست

- 0 -المقدمة الفصل الأول: ظهور عقبة بن نافع على مسرح الأحداث ، \_ ^ \_ \_11\_ أولًا: نسبه ونشأته. ثانياً: - الأوضاع العامة في المغرب العربي قبيل الفتح والتحريس - ١٢-العربي الاسلامي . - الموقع الجغرافي -\_ الأوضاع السياسية . - الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية . ثالثاً : انجازات القادة العرب الذين سبقوا عقبة بن نافع في دخول - ٢٢-المغرب العربي . رابعاً : جهود عقبة ونشاطاته في المغرب العربي قبيل ولايته الأولى . \_ ٣٣ \_ المفصل الثائي : ولاية عقبة بن نافع الأولى وبناء مدينة القيروان -\_00\_ -04\_ أولًا : تسمية القيروان . ثانياً : اسباب بناء القيروان . \_11\_ ١ ـ العامل العسكرى . ٢ ـ العامل الديني -\_77\_ تَالثاً: تمصير القيروان: \_77\_ ١ - اختيار موضع القيروان . أ .. العامل العسكري الأمني .

- 177. ٢ \_ تخطيط القيروان . \_Y£ \_ رابعاً: عزل عقبة بن نافع عن الولاية. الفصل الثالث : الولاية الثانية لعقبة بن نافع على المغرب ٦٢ \_ ٦٤ هـ / \_۸۹ <u>\_</u> ۱۸۲ ـ ۲۸۲ م . -11-مدخل . \_91\_ أولًا: افتتاح المغرب الأوسط. -97\_ ثانياً : دخول المغرب الأقدى . -94-ثالثاً: عودة عقبة بن نافع واستشهاده. الفصل الرابع: -111-أولًا: استباب مقاومة السكان المحليين لعقبة بن نافع ودوافعها .. ١١٤ .. ثانياً : وضع القيروان بعد استشهاد عقبة بن نافع . \_110~ \_114-ثالثاً: تقويم الحملة الكبرى لعقبة بن نافع. -14.-رابعاً: دور عقبة بن نافع في نشر الاسلام واللغة العربية . \_114\_ خامساً : عبقرية عقبة بن نافع العسكرية . \_171\_ الخاتمــة . المسسادر والمراجع . \_178\_

ب ... العامل الجغرافي .

\_78\_

http://albordj.blogspot.com

وزارة التفافة والاعداد المسالة دارالللاؤون اللقافية المعامة بغداد ١٩٨٨

الفلاف: رياض عبد الكريم

طبع في مطابع دار الشوون الثقافية العامة

السعر دينار ونصغ